

( مصطفى البابي الحلبي وأخويه بكرى وعيسى بمصر )-



بَدَأْتُ بِسِمِ اللهِ فِي النَّظْمِ أُوَّلاً بَبَارَكُ رَحْمانًا رَحْماً وَمُوْلِلاً وَثَنَيْتُ صَلَّى اللهُ رَبِّى عَلَى الرِّضَى عَمَّهِ المُهْدَى الَى النَّاسِ مُرْسَلاً وَعَارَتِهِ أَمُ الصَّحَابَةِ ثُمَّ مَنْ تَلاَهُمْ عَلَى الإحْسانِ بِالْخَيْرِ وُبِلاً وَعَارَتِهِ أَمَّ الصَّحَابَةِ ثُمَّ مَنْ تَلاَهُمْ عَلَى الإحْسانِ بِالْخَيْرِ وُبِلاً وَعَالَيْتُ أَنَّ الْحَمْهُ الْهَلاَ وَمَا لَيْسَ مَبْدُواً بِهِ أَجْدَمُ الْهَلاَ وَمَا لَيْسَ مَبْدُواً بِهِ أَجْدَمُ الْهَلاَ وَبَعْدَ فَحَبَلُ اللهِ فِينا كِتَابُهُ فَجَاهِد بِهِ حَبْلَ المُحدا مُتَحَبِّلاً وَاخْلِق بِهِ اذْ لَيْسَ يَخْلُقُ جَدَّةً جَدِيدًا مُوالِيهِ عَلَى الجَدِّ مُقْبِلاً وَأَخْلِق بِهِ اذْ لَيْسَ يَخْلُقُ جَدَّةً جَدِيدًا مُواليهِ على الجَدِّ مُقْبِلاً وَاخْلِق بِهِ اذْ لَيْسَ يَخْلُقُ جَدَّةً جَدِيدًا مُواليهِ عَلَى الجَدِّ مُقْبِلاً وَقُولِلاً وَقُولِلاً هُو اللهِ اللهِ مُربِحًا ومُوكِلاً هُوَ اللهِ الْمَرْبَحِ حَالَيْهِ مُربِحًا ومُوكِلاً هُوَ اللهِ الْوَرَانَةِ فَنَقَدَلاً هُوَ اللهِ الْوَرَانَةِ فَنَقَدَلاً هُوَ اللهِ أَنْ كَالْ الْمَرْبَحِ عَالِيهِ مُربِحًا ومُوكِلاً هُوَ اللهِ أَنْ كَانَ الْمَرَى حُوارِيا لَهُ بَعْرَبِهِ الى أَنْ الْمَرَانَةِ فَنَقَدَلا وَانَ اللهِ أَنْ كَالُو أَنْ كَانَ الْمُرَى حُوارِيا لَهُ بَعْرَبِهِ الى أَنْ تَنْبَدِ وَاهِبًا مُتَفَعَلِهُ وَانَّ كِتَابَ اللهِ أَوْتَقُ شَافِعٍ وأَعْنَى غَنَاءِ واهِبًا مُتَفَصِّلًا وَانَّ كَتَابَ واهبًا مُتَفَعَلِهُ وانْ تَنْ سَافِع واغْتَى غَنَاء واهبًا مُتَفَعَلِهُ وانْ تَنْ اللهُ وَانْ تَنْ اللهُ وَانْ قُولُ وَانَّ كَالُهُ وَانْ اللهُ الْمُؤْمِ وَانْ يَعْرَادِ وَاقْتَلَا وَاهْبًا مُتَفَعَلِهِ وَانْ كَانَ اللهِ أَوْنَى شَافِع واغْتَى غَنَاء واهبًا مُتَفَعَلِهُ وانْ كَانَ الْمُونَ وَانْ اللهِ مُؤْمِلًا مُؤْمَلًا واللهِ اللهُ الْمُعَلِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْمُومُ وَالِيهِ مُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَا

وخسيرُ جَليس لاَ يُمَلُّ حَدِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ يَرْدَادُ فَيْـهِ تَجَمَّلًا وحَيْثُ الْفَتَى يَرْتَاعُ فِي ظُلُمَاتِهِ مِنَ الْقَبْرِ يَلْقَاهُ سَـنًا مُتَمِلًّا هُنَالِكَ يَهِنيهِ مَقَيلًا وَرَوْضَةً ومَنْ أَجَلِهِ فِي ذِرْوَةِ الْمِنْ يُجْتَلَى يُنَاشِــُ فِي ارْضَانُهِ لِمُبِيبِهِ وأُجْدِرُ بِهِ سُؤُلًا اللَّهِ مُوَصَّلًا فَيَا أَيُّهَا الْقَارِي بِهِ مُنْمَسِّكًا مُجِلًّا لَهُ فِي كُلَّ حال مُبَحِلًا هَنينًا مَريثًا والدَاكُ عَلَيْهِ مِا مَلَابِسُ أَنْوَارِ مِنَ التَّاجِ والحُلاَ فَمَا ظُنَّكُمْ بِالنَّجْلِ عِنْدَ جَزَاتُهِ ۚ أُولَٰتُكَ أَهَلُ اللَّهِ والصَّفْوَةُ الْمَلَا أُو أُواابُرَّ والإحسان والصَّبر والتَّقَى حلاَّ هُمْ بِهَا جَاءَ الْقُرَانُ مُفَصَّلًا ﴿ عَلَيْكَ بِهَا مَاعِشْتَ فِيهَا مُنَافِسًا وَبِعْ نَفْسُكُ الدُّنْيَابَأَ نَفَاسِهَا المُّلاَ جَزَى اللهُ بِالْخَدِيْرَاتِ عَنَّا أَلْمَةً لَنَا نَقَلُوا الْقُرْآنَ عَذَبًا وسَلْسَلَا فَمَنْهُمْ بُدُورٌ سَبِعَةٌ قَدُ تَوَسَطَتُ سَمَاءً الْعُلَا وَالْعَدُلُ زُهُرًا وَكُمُلاً لَمِا شُهُ عُنْهَا اسْتَنَارَتْ فَنُوَّرَتْ سَوَادَ الدُّجَي حَتَّى تَفَرَّقَ وانْجَلاَ وسَوْفَ تَرَاهُمْ وَاحِدًا بَعْدُواحِدٍ مَعَ اثْنَيْنَ مِنْ أَصْحَابِهِ مُتَّمَثُّ لاَّ تَخَيَّرُهُمْ أَمُّا دُهُمْ كُلُّ بارع وابْسَ على قُــزْ آنهِ مُتَّا كُلْاً فأمَّا الْكُرِيمُ السِّرِّ فِي الطِّيبِ نَا فِعُ ۖ فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ اللَّهِ يَنَهُ مَنْزُلا وقَالُونُ عَيْسَى ثُمَّ عُثْمَانُ وَرَشُهُمْ بِصُحْبَتِهِ الْمَجْدِ الرَّفِيعَ تَأْثَلًا ومَكَةُ عَبْدُ اللهِ فيها مُقَامُـهُ هُوَ ابْنُ كَثِيرِ كَاثِرُ الْقَوْمِ مُعَالًا رَوَى أَحْمَدُ الْبَرِّي لَهُ وَمُحَمَّدٌ عَلَى سَنَدٍ وَهُوَ الْلَقَّ فَنَبْلًا

1

وأمَّا الامامُ المَازِنيُّ صَريحُهُم أَبُو عَمْرٍ والْبَصْرِي قُوَالِلُهُ الْمَلاَ أَوْاضَ عَلَى يَعْنِي الْبَرْيِدِي سَيْبَهُ فَأَصْبَحَ بِالْمَذْبِ الْفُرَاتِ مُمَلَّلًا أَبُو عُمْرَ الدُّورِي وصالحُهُمْ أَبُو شَمْيَتِ هُوَ السُّوسَى عَنْهُ تَقَلَّا وأماً دمشن الشَّام دَارُ ابن عام فَتلكَ بسَبْدِ اللهِ طابَت مُعَالَّا هَشَامٌ وعَبْدُ اللهِ وَهُوَ انْتَسَابُهُ لَذَكُوانَ بِالْاِسْنَادِ عَنْهُ تَنَقَّلًا و بِالْكُوفَةِ الْغَرَاءِ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ ۚ أَذَاعُوافَقَدْ صَاعَتْ شَدًّا وَقَرَ نَفُلاَ فَأَمَّا أَبُو بَكُر وعَاصِمُ اسْمَهُ فَشَعْبَةً رَاوِيهِ الْبَرِّزُ أَفْضَلَا وذَالدَّا إِنْ عَيَّاشَ أَبُو بَكُن الرَّ ضَى وحَفْضٌ وبِالإِنْفَانَ كَانَ مُفَضَّلًا وحَمْزَةُ مَا أَزْ كَاهُ مِن مُتُورٌ عِ امامًا صَبُورًا لَلْقُرَان مُرَلِّلًا رَوَى خَلَفٌ عَنْهُ وخَلَادٌ الَّذِي رَوَاهُ سُلِّيمٌ مُتَّقِمًا ومُحَصَّلًا وأمَّا عَلَيُّ فَالْكُسَائِيُّ نَمَتُهُ لِلَّا كَانَ فِي الْإِحْرَامِ فَيْهِ تَسَرُ بُلَّا رَوَى لَيْثُهُمْ عَنْهُ أَبُو الحَرِ ثِالرَّ ضَى وحَفْصُ هُوَ الدُّورِي وفِي الذِّكْرِ قَدْخَار أَبُوعَمْ هِمْ وَالْبَحْصَبَى ابْنُ عَامِرٍ صَرِيحٌ وَبِاقِيمِمْ أَحَاطَ بِهِ الْوَلاَ لَهُمْ طُرُنَ يَهْدِي بِهَا كُلُّ طارقِ ولا طارقٌ يَخْشَى بِهَا مُتَمَحَّلًا وهُنَّ اللَّوَاتِي لِلْمُوَاتِي نَصَبَثُها مَناصِبَ فانصَبِ في نصابكُ مُفْضلاً وهاأَنَا ذَا اُسْمَى لَعَلَّ حُرُوفَهُمْ يَطُوعُ بِهَا نَظْمُ الْقَوَافِي مُسَهَّلًا جَعَلْتُ أَبَاجَادٍ عَلَى كُلُّ قارىء ۚ دَلَيْلًا عَلَى المَنْظُومِ أَوَّلَ أُوَّلًا وَمِنْ بَعْدِذِ كُرَى الْحَرْفُ أُسْمِي رَجَالَهُ مَنَّى تَنْفَضَى آتَيْكَ بِالْوَاوِ فَيْصَلاَّ

سوَّى أَحْرُفُ لاَرِيبَةً فِي النَّصَالَهَا وَبِاللَّهُ ظِي أَسْتَغَنَّى عَنِ الْقَيْدِ الْحَلاَّ ورُبُّ مَكَانِ كُرُّرَ الْحَرْفَ قَبْلُهَا لِمَا عارض والأَمْرُ آبْسَ مُهُوَّ لاَ ومنهُـنَّ لِلْكُوفِي ثَانِهِ مُثَلَّثُ وسَنَّتُهُمْ بِالْخَاءِ لَيْسَ بِأَغْفَلًا عَنَيْتُ الأَلَى أَثَبَتُهُمْ بَعْدَ نَافِع وَكُوفِ وَشَامٍ ذَالُهُمْ لَيْسَ مُغْفَلا وكُوفٍ مِمَ المُكَّى بَالظَّاء مُنْجَماً وكُوفٍ وبَصر غَيْنُهُمْ لَيْسَ مُهْمَلا وَذُوالنَّفْطِ شَيْنُ لِلْكُسَائِي وَحَمْزَةٍ وَقُلْ فَيهِمَا مَعَ شُمَّبَةٍ صُحْبَةٌ تَلاَّ صِحابٌ هُمَامَمْ حَفْصِهِمْ عَمَّ نَافِعٌ وَشَامٍ سَمَافِي نَافِعٍ وَفَتَى الْمَـلا ومَكُ وحَقُّ فيهِ وابن الْمَلاَءُ قُلْ وقُلْ فيهما والْيَحْصَبِي نَفَرْ عَلاَ وحرميُّ المكيُّ فيلهِ ونافِعُ وحِصْنُ عَنِ الْكُوفِي ونافعهُمْ عَلاَ و مَهْما أَنْتُ مِن قَبْلُ أَوْ بَعْدُ كَلْمَةٌ ﴿ فَكُنْ عِنْدَشَرْ طَي وَاقْضِ بِالْوَاوِفَيْصَلَا وما كَانَ ذَا ضَدٍّ فَا نِّي بِضَدِّهِ غَنِيٌّ فَزَاحِمْ بِالذُّكَاءِ لتَفْضُلاَ كَمَدٌّ وإثباتٍ وفَتْح ومُدْغَم وهَمْز ولَقُل واختِلاَس تَحصلاً وجزرم وتذكر وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك اعملا وحَيْثُ جَرَى التَّحْرِيكُ غَيْرَ مُقَيَّدٍ هُوَ الْفَتْحُوالا سِنْكَانُ آخَاهُ مَأْزُلاً وآخَيْتُ بَيْنَ النُّونِ والْيَا وفَتَحْهِمْ وَكُمْرِ وَبَيْنَ النَّصْبُ والْحَفْضُ مُنْزِلاً وَحَيْثُ أَقُولُ الضَّمُّ والرَّفْعُ ساكتاً فَغَيْرُهُمُ بِالْفَتْحِ والنَّصْبِ أَفْهَ لاَ و فِي الرَّفْعِ والتَّذَكِيرِ والْغَيْبِ جُمْلَةٌ عَلَى لَفْظُهَا أَطْلَقْتُ مَن قَيَّدَ الْعُـلا وقَبْلَ وِيَمْدَ الْحَرْفَ آتِي بِكُلِّ مَا ﴿ رَمَزْتُ بِهِ فِي الْجَمْعِ الْمُلْكِسِ مُشْكِلاً

وسَوْفَ أُسَمِّي حَيثُ يَسْمَحُ لَظُمْهُ بِهِ مُوضِحًا جِيدًا مُمَمَّا وَمُحْوَلًا ومَنْ كَانَ ذَابَابِ لَهُ فِيهِ مَذْهَتْ فَلاَ بُدُّ أَنْ يُسْمَى فَيُدْرَى وَيُعْفَلاَ أَهَلُّتُ فَلَبُّتُهَا المَّعَانِي لَبَابُهَا وصُغْتُ بِهَامَاسَاغَ عَذَبًا مُسَلِّسُكُ و في يُسْرِهِ التَّيْسِيرُ رُمْتُ اخْتُصَارَهُ ۖ فَأَجْنَتُ بِعَوْنَ اللَّهِ مِنْهُ مُؤَّمُّ لاَ وَالْفَافَهُمَا زَادَتُ بِنَشْرِ فَوَائْدٍ فَلَفَّتْ حَيَاءً وجُهُمَا انْ تُفَصَّلاً وَسَمَّيُّمُ حِرْزَ الأَمَانِي تَيَمُّنَّا وَوَجْهُ النَّهَانِي فَاهْنِهِ مُتَقْبَلًا والدِّيتُ اللَّهُمَّ بِاخْمِيرَ سامِع أعدني من التَّسْمِيعِ قُولاً ومَفْعَلاً الَّيْكَ يَدِي مِنْكَ الأيادِي تَمُدُّها أَجِرْنِي فَلاَّ أَجْرِي بِجَوْرِ فَأَخْطَلَا آمينَ وأمنًا لِلأمين بسرّ ها وان عَثَرَتْ فَهُوَ الأَمُونُ تَحَمُّلا أَتُولُ لِخُرَّ وَالْمَرُوءَةُ مَرْؤُهَا لِإِخْوَتِهِ الْمُزْآةُ ذُوالنُّورِ سَكْحَلًا أَخِي أَيُّمَا المُجْتَازُ نَظْمِي بِبَابِهِ يُنادَى عَلَيْهِ كَاسِدَ السُّونَ أَجْمِلا وظُنَّ بِهِ خَيْرًا وسامِحْ نَسِيحَهُ بِالْإغْضاءُ والْحُسْنَى وَانْ كَانَ هَلْهِـ لا وسلَّم لِإِحْدَى الْحُسْنَيْنِ اصابة والأخرى اجتهادر ام صوبًا فأمنح لا وان كان خَرْقُ فادَّر كُهُ بِفَضْلَةً مِنَ الْحَلْمِ وَلَيْصُلْحَهُ مَنْ جَادَ مَقْوَلًا وقُلْ صَادِقًا لَوْلَا الْوِئَامُ ورُوحُهُ لَطَاحَ الأَنَامُ الْكُلُّ فِي الْجُلْف والْقلا وعش سالماصدر اوعن غيبة ففت تُحفَر حظار القدس أنقى مفسلا وهُذَا زِمَانُ الصَّارِ مَنَ الَّ بِالَّتِي كَتَبْضِ عَلَى جَمْرٍ فَتَنْحُو مِنَ الْبَلا ولَوْ أَنَّ عَيناً ساعَدَت لَتُو كَفَت سَحائبُها بالدَّمْع دِيمًا وهُطَّلا

وَلَكَ نُمَّا عَنْ فَسُوَّةِ الْقَالَ قَحَطُهُا فَيَاضِيْعَةَ الْأَعْمَارِ تَمْشِي سَبَهَالَا بنَفْسِي مَن اسْتَهَدَى الى اللهِ وحَدَهُ وَكَانَ لَهُ الْقُرُ آنُ شَرْبًا ومَنْسلا وطابَت عليه أرضهُ فَتَفَتَّفَّتْ بَكُلُّ عَبِير حينَ أصبَحَ مُخْضَلاً فَطُو بَى لَهُ والشُّونَ يَبْعَثُ هَمَّهُ وزَنْدُالا سَى يَهْ الْقَلْبِ مُشْمِلاً هُوَ اللَّجْتَبَى يَمْدُو عَلَى النَّاسَ كُلَّهُمْ قَرِيبًا غَرِيبًا مُسْتِمَالًا مُؤَّمَّلًا يَمُنُهُ جَمِيعَ النَّاسِ مَوَلَّى لِأَنَّهُمْ عَلَى مَافَضَاهُ اللَّهُ يَجْرُونَ أَفْمَلًا يَرَى نَفْسَةُ بِالذِّمِّ أُونَى لِأَنَّهَا عَلَى الْمُجَدِلُمْ تَلْمَقَ مِنَ الصَّارِ والأَلاَ وقَدْ قَيلَ كُن كَالْكَلْبِ يَفْصِيهِ أَهْلُهُ وَمَا يَأْتَلِي فِي نُصْحِهِمْ مُتَبَدِّلاً لَمَلَّ إِلَهَ الْمَرْشِ بِالْحُوتِي يَقِي جَمَاعَتَنَا كُلَّ الْمَكَارِهِ هُوَّلاً ويَجْمَلُنَا مِمْنَ يَكُونُ كَتَابُهُ شَفِيمًا لَهُمْ اذْ مَانْسُوهُ فَيَمْحَالًا وباللهِ حَوْلِي واغْتِصامي وقُوَّتي وما لِيَ الاَّ ســـــــــُنهُ مُتَجَلَّلاً فيارَبِّ أَنْتَ اللهُ حَسْبِي وعُدَّتِي عَلَيْكَ اعْتِمادِي ضارعًا مُتُوَكِّلاً

#### \*( باب الاستعادة )\*

اذَا مَا أَرَهُ تَ الدَّهُ وَ تَقُرَأُ فَاسْتَمِذُ جِهَارًا مِنَ الشَّيْطَانِ بِاللهِ مُسْجَلًا عَلَى مَا أَنَى فِي النَّحْلِ بُسُرًا وَانْ تَزِدُ لَرَبِّكَ تَنْزِيهًا فَلَسْتَ مُحَبَّلًا وَقَدْ ذَكَرُ وَ الفَظَ الرَّسُولُ فَلَمْ يَزِدُ وَلَوْصَحَ هَذَ النَّقُلُ لَمْ يُبْقِ مُحْمَلًا وَفَيْهِ مَقَالٌ فِي الْأُصُولِ فَرُوعُهُ فَلاَ تَعْدُ مِنْهَا بِاسْقًا وَمُظَلِّلًا

# واخفاؤُهُ فَصَـٰلُ أَبَاهُ وُعَاتُنَا وَكُمْ مِنْ فَتَى كَالْمَدِوى فَيهِ أَعَمَلاً \*

و بَسَمَلَ بَيْنَ السُّورَ بَيْنِ بِسُنَةً وَجَالٌ نَمُوهَا دِرْبَةً وَتَعَمَّلًا وَصِلْكُ بَيْنَ السُّورَ بَيْنِ فَصَاحَةً وصِلْ واسْكَانَ كُلُّ جَلَا الْهُ حَصَّلًا وَصِلْكُ بَيْنَ السُّورَ بَيْنِ فَصَاحَةً وَفِيها خَلافٌ جِيدُهُ واضِحُ الطَّلَا وَسَكَنْهُمُ المُحْتَارُ دُونَ تَنَفَّسِ وَبَعْضَهُم فِي الأَرْبَعِ الرُّهِ الرُّهِ السَّمَلًا وَسَكَنْهُمُ المُحْتَارُ دُونَ تَنَفَّسِ وَبَعْضَهُم فِي الأَرْبَعِ الرُّهِ الرَّهِ السَّمَلًا لَهُمْ دُونَ نَصَّ وهُو فَيهِنَّ سَاكَتُ لَلْمَ الْمَرْبَةَ فَافَهُمهُ وَلَيْسَ مُحَدَّلًا وَمَهُما تَصَلَّها أَوْ بَدَأْتُ بَرَاءَةً لَتَنزيلها بِالسَّيْفِ لَسَتَ مُبَسَمِلًا وَلاَ بُدَّ مِنْها فِي اللَّحْرَاءِ خُيْرَ مَنَ اللّا وَلاَ بُدَّ مِنْها فِي اللَّحْرَاءِ خُيْرَ مَنَ اللّا وَلاَ بُدَّ مِنْها فِي اللّا جَزَاءِ خُيْرَ مَنَ اللّا وَمَهُما تَصِلْها مَعْ أَوَاخِرِ سُورَةً فَلا تَقْفَنَ الدَّهُمَ فَيها فَتَتَقَلًا

# \* ( سورة أم القرآن )\*

ومالكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاوِيهِ نَاصِرِ سُوعِنْدَ سِرَاطٍ والسِّرَاطُ لِ تُنْبِلا (۱) بَحْيَثُ أَنِّي والشَّمِمُ لِخَلَادِ اللَّوَّلاَ بَحَيْثُ أَنِّي والشَّمِمُ لِخَلَادِ اللَّوَّلاَ عَنْبِهُمْ النَّهِ عَمْرَةٌ ولَدَيْهُمُ جَمِيمًا بِضَمِّ الْهَاءِ وَقَفًا ومَوْصِلاً وَصَلِّ ضَمَّ النَّهَاءِ وَقَفًا ومَوْصِلاً وصلِ ضَمَّ مِيمِ الجَمْعِ قَبْلَ مَحَرَّكُ دِرَاكًا وقالُونَ بِتَخْيِرِهِ جلاً وصلِ ضَمَّ مِيمِ الجَمْعِ قَبْلَ مَحَرَّكُ دِرَاكًا وقالُونَ بِتَخْيِرِهِ جلاً

(۱) قوله ل قتبلاأى اتبعه فاللام فعل أمر من الولاية بمعمني التبعية فترسم على حدتها فرقا بينها وبين لام الجرفي الرسم اه تقرير شيخنا

ومن قَبَلِ هَمْ الْقَطْعِ صِلْمَ الْوَرْشِيمِ وأَسْكَنَهَا الْبَاقُونَ بَمْـ لُـ لَتَكُمُ لا ومن دُونِ وصل ضُمَّها قَبْلَ سَا كَنَ لِيكُلِّ وبَعْدَ الْهَاء كَسَرُ فَتَى الْعَلَا مَعَ الْكَسَرِ قَبْلَ الْهَا أُو الْبَاءِسَا كِنَا وَفَى الْوَصَلِ كَسَرُ الْهَاء بالضَّمِّ شَمْلَلاً كَمَا بِهِمُ الْأَسْبَابُ ثُمَّ عَلَيْهِمُ الْ قِتَالُ وَقِفْ لِلْكُلِّ بِالْكَسْرِ مُكْمِلاً

#### \*( باب الادغام الكبير )\*

ودُونَكَ الادْعَامَ الْكَبِيرَ وَقُطْبُهُ أَبُو عَمْرُو الْبَصْرِيُّ فَيِـهِ نَحَفَّلاَ فَفِي كَلْمَةً عَنَّهُ مَنَاسَكُنُّمُ ومَا سَلَّكَكُمُ وَبِاقِي الْبَابِلَيْسَ مُعَوِّلًا وما كَانَ من مثلين في كلمتيهما فلا بدُّ من إذعام ما كانَ أوَّلاً كَيْمَامُ مَا فِيهِ هُدَّى وَطُبْعُ عِلَى قُالُو بِهِمُ وَالْمَهُوَ وَأَمْرُ تَمَثَّلًا اذًا لَمْ يَكُن تَامُنْ إِلَوْمُخَاطَبِ أَوْمُخَاطَبِ أَوْ الْمُكَنَّسِي تَنُويْنَـهُ أَوْمُثَمَّلًا كَكُنْتُ تُرَابًا أَنْتَ تُكُرهُ واسِعٌ عَلَيْمٌ وأَيْضًا تَمَّ مِيقَاتُ مُثَّلا وقد أَظْهَرُوا فِي الْكَافَ يَحَرُّ الْكَافَ يَحَرُّ الْكَافَ يَحَرُّ الْكَافَ يَحَرُّ الْكَافَ يَحَرُّ الْكَافَ الْمُحَمَّلا وعندَهُمُ الْوَحْهَانِ فِي كُلِّ مُوْضِعٌ لَسَمَّى لِأَجْلِ الْحَذْفِ فِيهِ مُمَلَّلًا كَيْبَتُغ مَجْزُومًا وانْ يَكُ كَاذِبًا ويَخْلُ لَكُمْ عَنْعَالِم طَيْبِ الْخَلَا وياقونم مالى ثُمَّ ياقوم من بلا خلاف على الإذغام لأشك أرسلا واظهارُ قَوْمٍ آلَ أُوطٍ لِكُونَهِ قَلَيلَ حُرُوفٍ رَدَّهُ مَنْ تَنْبُلا با دُعَامٍ لَكَ كَيدًا ولُو حَجَّ مُظْهِرٌ العِلال أَا نِيهِ اذًا صَحَّ لاعتلا

ُ فَا بِلَالَهُ مِنْ هَمْزَةٍ هَا الصَّلَمَا وَلَدَقَالَ بَمْضُ النَّاسِمِنِ وَاوِ اللَّهِ اللَّهِ وَوَاوُ هُو اللَّهِ مِنْ يُظْهِرُ فَبِالْمَدِّ عَلَّلا وَوَاوُ هُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ يُظْهِرُ فَبِالْمَدِّ عَلَّلا وَاللَّهِ عَوْلاً وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَوْلاً وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَوْلاً وَقَبْلَ بَنْسُنَ الْبَاءُ فِي اللَّهْ فِي عارض سَكُونَا أَوَ اصلاً فَهُو يُظْهِرُ مُسْهِلا وَقَبْلَ بَنْسُنَ الْبَاءُ فِي اللَّهْ فِي عارض سَكُونَا أَوَ اصلاً فَهُو يُظْهِرُ مُسْهِلا

# » ( باب ادغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين )»

وان كِلْمَةُ حَرْفَانِ فِيهِا تَقَارَبًا فَاذْعَامُهُ لِلْقَافِ فِيالْكَافِ مُجْتَلاً وهَـــذَا اذَا ماقبَلَهُ مُتَحَرَّكٌ مُبِينٌ وبَعْدَ الْكاف ميمُ تَحَلَّلاً كَيْرِزُونَّكُمْ وَالْقَسْكُمْ وَخَلَقْكُمْ وَمِيثَاقَكُمْ أَظْهِرُ وَنَرْزُقُكَ الْحَلَا وادْعَامُ فِي النَّحْرِيمِ طَلَّقَكُنَّ قُلْ أَحْقَ وْبِالتَّأْنِيتْ وَالْجَمْمُ أَثْقِيلًا ومَهُمَا كَلُمُونَا كَلْمَتَيْنِ فَمُدْغَمُ ۚ أَوَائِلُ كُلِّمِ الْبَيْتِ بَمَدُ عَلَى الْوِلَا شَفَا لَمْ آَضِقُ نَفْسًا بِهَارُمْ دَوَاضَنَ أُوَى كَانَ ذَاحُسُن سَأَى مِنْهُ قَدْجَلاً اذًا لَمْ يُنُوَّانَأُوْ يَكُنُ تَامُخَاطَبِ ومَا لَيْسَ مَجْزُومًا ولاَ مُتَّثَقَّلا فَزُحْزِحْ عَنِ النَّارِ الَّذِي حَامُ مُدْعَمَ وَفِي الْكَافِ قَافُ وَهُوَ فِي الْقَافِ أَدْخَلاَ خَلْقُ كُلَّ شَيْ اللَّهُ قصورًا وأُطْهِرًا اذَا سَكَنَ الْحَرْفُ الَّذِي قَبْلُ أُقْبِلا وفي ذِي المَعارِ جَ تَعْرُجُ الجِيمُ مُدْعَمٌ ومِنْ قَبْلُ أَخْرَجُ شَطَأً هُ قَدْ تَتَقَلَّا وعِندَ سَبِيلاً شينَ دِي الْمَرْسَ مُدْعَمُ وضادٌ لِبَعْض شأ نهم مُدْعَماً تلا وفي زُوِّ جَتْ سِينُ ٱلنَّهُ وسِ ومُدْعَمَ لَهُ الرَّاسُ شَيْبًا بِاخْتِلاف أَوَ صَلَّا

وللدُّال كِلْمْ تُرْبُ سَهِل ذَكَاشَدًا ضَعَا ثُمَّ زُهَدٌ صِدْقُهُ ظَاهِرٌ جلا ولَمْ تَدْعُمُ مَفْتُوحَةً بَعْدُ سَاكِن بِحَرْف بَغَيْرِ التَّاءِ فَاعْلَمْهُ وَاعْمَلًا وفي عَشَرِهَا والطَّاءُ تُدْعُمُ تَاؤُهَا وفِي أَحْرُفُ وَجْهَانَ عَنَّهُ تَهَالُلا فَمَعْ حُمَّالُو اللَّهُ وَرَاةَ ثُمَّ الزَّكَاةَ قُلْ وَفُلْ آتِ ذَا ٱلْوَلْمَا تَ طَالْفَةٌ عَلا وفي جنت ِشَيْئًا أَظْهَرُ والخطابهِ وتفصانهِ والكَسْرُ الاِذْعَامَ سَهَّلا وفي خَمْسَةٍ وهيَ الأُوَاثِلُ تَاوُّهَا وفِي الصَّادِ ثُمَّ السِّينِ ذَالُ تَدَخَّلا وفي اللام رَا يُوهِي في الرَّاو أَظْهِرَا اذًا انْفَتَحا بَعْدَ الْمُسَكَّن مُنْزَلا سوى قالَ أُمَّ النُّونُ تُدْعَمُ فِهِما عَلَى إِثْرِ تَحْرِيكِ سِوَى نَحْنُ مُسْجِلا وتُسْكَنُ عَنْهُ الِمِيمُ مِن قَبْلِ بِاللَّهِا عَلَى إِثْرَ تَعَرِّيكُ فَتَحْفَى تَنَزُّلا وفي مَن يَشَاءُ بِا يُمَذِّبُ حَيْثُمَا أَتَى مُدْعَمٌ فَادْرِ الأُصُولَ لِتَأْصُلا ولا يَمْنَعُ الإِدْعَامُ اذْ هُوَ عارضٌ إمالةً كالأُبْرَارِ والنَّارِ أَثْقَـالا وأشمم ورُمْ في غَيْر باء وميمها مَعَ الْباء أوْ مِيم وَكُنْ مُتَامِّلًا وَإِدْغَامُ حَرْفَ قَبْلَهُ صَبَّحُ سَا كُنْ عَسِيرٌ وبِالْإِخْفَاءِ طَبَّقَ مَفْصِلا خَذِ الْمَفُو وَأَمْنُ ثُمَّ مِنْ يَمْدِ ظُلْمِهِ وَفِي الْمَهِدِ ثُمَّ الْخُلْدِ وَالْمِلْمِ فَاسْمَلا

#### ( باب ها الكناية )

ولَمْ يَصِلُوا هَا مُضْمَرٍ قَبْلَ سَاكِنٍ وَمَا قَبْلَهُ التَّحْرِيكُ لِلْـكُلِّ وُصِّـلا وَمَا قَبْلَهُ التَّحْرِيكُ لِلْـكُلِّ وُصِّـلا وماقبلَهُ التَّسْكِينُ لِا بَنِ كَشِيرِ هُمْ وَفِيهِ مُهَانًا مَعَهُ حَفْضٌ أَخُو وِلا

17. وسَكَّنْ يُوَّدِّهُ مَمْ نُولَةٌ ونُصْلُهِ ونُوْتِهِ مَنْهَا فَاعْتَبْرُ صَافِياً حَـلا وعَنْهُمْ وَعَنْ حَفْصِ فَأَلَقَهُ وَيَتَّقَّهُ حَمَى صَفُوَهُ قُومٌ مِخَلَفٌ وَأَنْهَـ لا و أل يسكون القاف والقصر حفصهم ويأته لدى طَّهُ با لاسكان يُحد ال وفي الْمَكُلُّ قَصْرُ الْهَاءَ بِانَ لَمَانُهُ بِخُلْفٌ وفِي طَلَّهُ بُوَجْهِينِ بُجِّيل واستكانُ يَرْضَهُ يُمنَّهُ لَبْسُ طَيَّبِ بَخُلْفِهِما والْقَصْرَ فاذْ كُرَّهُ نَوْفَلا لهُ الرُّحْبُ والزُّ لٰزَ الْخَيْرًا يَرَهُ بِهَا ۗ وَشَرًّا يَرَهُ حَرَفَيْهِ سَكَّنَ لِيَسْهُلا وَعَى نَفَرْ أَرْجِنْهُ بِالْهَمْرُ سَاكِنَا وَفِي الْهَاءُضُمُّ لَفَّ دَعُوَاهُ حَرَّمُلا وأسكين نَصيرًا فازو النسر لغيرهم وصلها حَوَادًا دُونَ رَبِ لِتُوصَلا ( باب المدُّ والقصرِ )

اذًا أَلْفُ أَوْ بِاؤُهَا بَعْدَ كُسْرَةٍ أَوِ الْوَاوُ عَنْضَمِّ لَقِي الْهَمْزَطُوِّ لا فَانْ يَنْفُصِلْ فَالْقَصِرُ الْحِرْهُ طَالِبًا فِخُلْفِهِمَا يُرْوِيكُ دَرًّا ومُخْضَلا كَنْ وَعَنْ سُوءَ وَشَاءَ اتَّصَالُهُ وَمَفْصُولُهُ فِي أُمَّهَا أَمْرُهُ الَّي وما بَمْدَ هَمْنِ ثَابِتِ أَوْ مُنْدَيَّر فَقَصْرٌ وقَدْ يُرْوَى لُورْشُ مُطَوَّلًا ووَسَطَّهُ. نَوْمٌ كَا مَنَ هُؤُلا ء يَالِهَمُّ أَتِي اللَّا بِمَانَ مُشَّلا سوى ياء اسرَائيلَ أَوْ بَعْدَ ساكن صَحِيح كَفْرُ آن ومَسْتُولاً اسْأَلا وما بَمْدَهُمْزِ الْوَصِلِ ايت وبَمْضُهُمْ فَوَاخِذْ كُمْ الآنَ مُستَفَهِماً تَكُ وعادًا الأولى وإبنُ غَلْبُونَ طاهِرٌ بقَصْرِ جَدِيمِ الْبابِ قالَ وقوَّلا

وعَن كُلّهِم بِاللّهِ مَا قَبْلَ سَاكِن وعندَسُكُونَ الْوَ أَف وَجَهَانَ أُصِّلا وَمَدٌ لَهُ عَنْدَ الْفَوَانِحِ مُشْبِعًا وَفِي عَيْنِ الْوَجْهَانِ والطُّولُ فُصِّلا وَفِي الْوَجْهَانِ والطُّولُ فُصِّلا وَفِي الْفَحْوَلَ الْفَاسِطَ الْفَرْقُ وَمَا فِي الْوَجْهَانِ وَالطُّولُ فُصِّلا وَفِي اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَلِمُ وَاللهِ وَال

#### ﴿ بابُ الهمزتين من كلة ﴾

ونسريلُ أُخرَى هَمْزَ بَيْنِ بِكُلْمَةً سَمَا وَبِدَاتِ الْفَتْحِ خُلْفُ لِتَعْمِلًا وَفَلُ أَلْفًا عَن أَهْلِ مَصْرَ تَبَدَّلَتَ لَوَرْشَ وَفِي بَفْدَادَ يُرْوَي مُسْمِلًا وَحَقَقَهَا فِي فَصَلَّتُ صَحْمِهُ عَاعْجَمِي وَالْأُولَى أَسْقِطَنَ لِتَسْهِلًا مُوصِلًا وَحَقَقَهَا فِي فَصَلَّتُ وَصِالاً مُوصِلاً وَهَمْزَ قُأْذُهُ مَبْتُمْ فَى الْاحْقافِ شَفْعَتُ بِأَخْرَى كَادَامَتُ وَصِالاً مُوصِلاً وَفِي نُونَ فِي أَن كَانَ شَفَعَ حَمْزَةٌ وَشَعْبَةُ أَيْضًا وَالدَّ مَشْفِى مُسْمِلاً وَفِي نُونَ فِي أَن كَانَ شَفْعَ حَمْزَةٌ وَشَعْبَةُ أَيْضًا وَالدَّ مَشْفِى مُسْمِلاً وَفِي أَن كَانَ شَفْعَ حَمْزَةٌ وَشَعْبَةً أَيْضًا وَالدَّ مَشْفِى مُسْمِلاً وَفِي أَن يُؤْتَى الَي مَا تَسَهَلًا وَفِي آلَ عَمْرَانِ عَنِ ابْنِ كَثَيْرِهِم فَي يُشْفَعُ أَن يُؤْتَى الْي مَا تَسَهَلًا وَفِي آلَ عَمْرَانِ عَنِ ابْنِ كَثَيْرِهِم فَي يُشْفَعُ أَن يُؤْتَى الْي مَا تَسَهَلًا وَطَةً وَفِي الْا عَرَافِ وَالشَّعْرَا بِهَا أَ آمَنَتُمُ لِلْكُلُ ثَالِقًا ابْدِلاً وَحَقَقَ ثَانٍ صَعْمَةً ولِي الشَّعْرَابِهِا أَتَمَنَّتُمُ الْولَى بِطَهَ تَقْبَلًا فِي الْعَرَافِ وَالْمَالُواوَو الْمُأْكُومُ وَلِلاً وَوَى الْمُولِي بِطَهَ تَقْبَلًا فِي الْاعْرَافِ مِنْ الْولَا وَوَالْمَالُو وَالْمَالُو وَالْمَالُو وَالْمُالُولُولَ الْمُؤْلِ فَي الْاعْرَافِ مِنْ الْولَا وَوَالْمُاكِ مُوصِلاً وَقَى كُلِيا حَفْصٌ وَأَبْدَلَ قَنْبُلُ فَي الْاعْرَافِ مِنْ الْولَاوَو الْمُالُو وَولَالًا الْواوَو الْمُالُولُ وَلَاعْرَافِ مِنْ الْولَا وَالْمَالُولُ وَالْمُعُمُونَ وَأَنْهَالُوا وَوَالْمُ الْمُعْرَافِي فِي الْمُوالُولُولُ الْمُنْتُعِيْرُونَ الْمُعْمَالُولُ وَالْمُولِي الْمُعْمَى وَالْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَالُوا وَالْمُعْمُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَلَا مُولِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْ

#### \* ( بابُ الهمزتين من كلمتين )\*

وأسقط الأولى في اتفاقهما مما اذا كانتا من كلمتين فتى الملا كَلَجا أَمْرُنا مِنَ السَّمَا الَّ أَوْلِيا أُولِيا أُولَيْكَ أَنُواعُ اتفاق تَحِمَّلاً وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

وان حَرْفُ مَدِّ قَبْلَ هَمْ مُغَيِّر يَجُنُ قَصْرُهُ واللَّهُ مازَالَ أَعْدَلاً وَتَسْهِيلُ الْاَخْرَى فِي اخْتِلاَ فِهِما سَمَا تَهِيءَ الَى مَعْ جاء أُمَّةً أُنْزِلا تَشَاءُ أَصْبُنا وَالسَّماءِ أَو اثْنِنا فَنَوْعانِ قُلْ كَالْياوَ كَالْوَاوِ سُهّلا وَنَوْعانِ مَنْ كَالْياء أَنْيَسُ مَعْدِلاً وَنَوْعانِ مِنْهَا أُبْدِلاً مِنْهُما وَقُلْ يَشَاءُ الى كَالْياء أَنْيَسُ مَعْدِلاً وَعَنْ أَكُنَّ بِهَمْزِ الْكُلِّ يَبْدَا مُفْصِلاً وَعَنْ أَكُلُّ بِهِمْزِ الْكُلِّ يَبْدَا مُفْصِلاً وَالْا بْدَالُ مَحْضُ والمُسَهِّلُ بَيْنَ مَا هُوَ الْهَرُوا لَحْرُفِ الّذِي مِنْهُ أَشْكِلاً وَالا بْدَالُ مَحْضُ والمُسَهِّلُ بَيْنَ مَا هُوَ الْهَرُوا لَحْرُفِ الّذِي مِنْهُ أَشْكِلاً وَالا بْدَالُ مَحْضُ والمُسَهِلُ بَيْنَ مَا هُوَ الْهَرُ والْحَرْفِ الَّذِي مِنْهُ أَشْكِلاً وَالا بْدَالُ مَحْضُ والمُسَهِّلُ بَيْنَ مَا هُوَ الْهَرُ والْحَرْفِ الَّذِي مِنْهُ أَشْكِلاً

#### \*( بابُ الهمز المفرد )\*

اذَا سَكَنَتُ فَاءَ مِنَ الْفِعْلِ هَمْزَةٌ فَوَرْشُ يُرِيها حَرْفَ مَدِّ مُبَدِّلاً سُوي جُمْلَةِ الإِيوَاءُ والْوَاوُعَنَهُ انْ تَفَتَّحَ اثْرَ الضَّمِ نَحُو مُوَّ جَلا ويَبْدَلُ لِلسُّوْسِيِ كُلُّ مُسَكِنً مِنَ الْهَمْزِ مَدَّاغَيْرَ مَجْزُومٍ أَهْمِلا ويَبْدَلُ لِلسُّوْسِي كُلُّ مُسَكِنً مِنَ الْهَمْزِ مَدَّاغَيْرَ مَجْزُومٍ أَهْمِلا تَسُوُّ وَنَسَأَهَا يُنَبَّأً تَكَمَّلا وَهَيَّ وَنَسَأَهَا يَنَبَأُ تَكَمَّلا وَهُنِي وَنَسَأَهَا وَاقْرَأَ ثَلاَثًا فَحَصِّلا وَهُوَّ وَهُنَّ وَأَنْبِتُهُمْ وَنَبِي بَارْبِعِ وَرْبَيْمَ وَرْبَيْمَ وَرْبَيْمَ وَرْبَيْمَ وَرْبَيْمَ وَرْبَيْمَ وَرْبَيْمَ وَرْبَيْمَ وَرَبِي الْمَدْ يُسَنِّهُ الْاحْدِي وَالْوَرِي وَالْمَدِي اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَالِي اللَّهُ وَيَعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيْ الْمُرْفُ وَالنَّكُولُ الْمُعْرَامُ وَالنَّكُمُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَلَى الْمُولِى وَالْمُعْلِى وَالنَّهُ اللَّهُ وَيَعْلِي اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى الْمُؤْمِلِ اللَّهُ وَيَعْلَى الْمُؤْمِلِ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيْ الْمُؤْمِلِ اللْمُولِى الْمُؤْمِلِ اللْمُولِى وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِى وَالْمُؤْمُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْمُ وَ النَّالِي اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و وَالنَّالِي اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و

وَوَرَشُ لِثَلَّ وِالنَّسِيءِ بِيانِهِ وَأَدْعَمَ فِي يَا النَّسِيِّ فَنَقَـٰلا وابْدَالُ أُخْرَى الْهَمْزَتَيْنِ لَكُلَّهُمْ اذَا سَكَنَتْ عَزْمٌ كَآدَمَ أُوهِلاً \* ( باب نقل حركة الممزة الى الساكن قبام ) \* وَحَرَّ لَكُ لُوَرْشَ كُلُّ سَا كُنَّ آخِي صَحِيحٍ بَشَكُلُ الْهَمْزُ وَاحْذِفْهُمُسُهُلا وعَنْ حَمْزَةً فِي الْوَقْفِ خُلْفٌ وعِنْدَهُ رَوَي خُلَفٌ فِي الْوَصْل سَكُنَّا مُقَالًا ويسْكُتُ فِي شَيْء وشَيْئًا وبَعْضَهُمْ لَدَى اللَّهِ مِللَّهُ مِللَّهُ مِنْ حَمْزَةً للا وشَيْءِ وشَيْئًا لَمْ يَزِدْ وَلِنَافِعِ لَدَى يُونُسَ أَلَانَ النَّفَلِ أَيُّهُ لِل وَثُلُ عَادًا الْأُولَى بِالسَّكَانِ لَامِهِ وَتَنُويِنُهُ بِالْكُسْرِ كَاسِيهِ ظُلُّـلا وأَدْغَمَ بِالنِّيمِ مِ بِالنَّقِلِ وَصِلْهُمْ ۚ وَبَدُّوُّهُ مِ وَالْبَدِّءُ بِالْأَصِلُ فَصَلَّا لقالُونَ والْبَصْرِي وتُهُمْزُ وَاوْهُ لِقَالُونَ حَالَ النَّقُلِ بَدْأُ وَمَوْصِلا وتَبَدَّأَ بَهِمْزِ الْوَصْلِ فِي النَّقْلِ كُلِّهِ وَانْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِعَارِضِهِ فَلا وَنَقُلَ رِدًا عَنْ نَافِعِ وَكِتَابِيَهُ بِالْاِسْكَانِءَنُ وَرُشِ أُصَعَرُّ تَقَبُّلا \* ( بابُ وقف حمزة وهشام على الهمز )\* وحَمْزَةُ عَنْدَ الْوَقْفِ سَمَّلَ هَمْزُهُ اذَا كَانَ وَسُطًّا أَوْ تَطَرَّفَ مَنْزُلاً فَأَ بِدِلْهُ عَنْهُ حَرْفَ مَدٍّ مُسَكِّنَا ومِنْ قَبْلُهِ تَحْرِيكُهُ قَدْ تَنَزُّلاً وَحَرَّ لُكُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مُتَسَكِّنًا وأَسْقَطَهُ حَتَى يَرْجِعَ اللَّفْظُ أَسْمِلاً سوى انه من بَعْدِ ماألف حَرَى يُسَمِّلُهُ مَهْمَا تُوسَطَ مَدْخَلا

ويُبْدِلُهُ مَهِمَا تَطَرَّفَ مِثْلَهُ ويَقَصِّرُ أَوْ يَمْضَى عَلَى الْمَدِّ أَطُولًا ويُدْعُمُ فيهِ الْوَاوَ وَالْيَاءَ مُبْدِلاً اذَا زِيدَتَا مِنْ قَبْلُ حَتَّى يُفْصِلا ويُسْمِعُ بَعْدَالْكُسْرِ والضَّمِّ هَمْزَهُ لَدَى فَتَحِهِ ياءً وَوَاوًا مُحَوَّلًا وفي غَيْر هَـــــــذَا بَيْنَ بَيْنَ ومثلُهُ لِقُولُ هِشَامٌ مَالْطَرَّفَ مُسْهِلًا ورثيًا على اظهاره وادغامه وَبَعْضٌ بكُسْرُ الْهَا لِياءُ تَعَوَّلًا كَـقَوْلِكَ أَنْبَتْهُمْ وَنَبَّتْهُمْ وَقَدْ رَوَوَا أَنَّهُ بِالْخَطِّ كَانَ مُسَمِّلًا فَهِي الْيَايَلَيْ وَالْوَاوِ وَالْحَذْفَ رَسْمَةُ وَالْأَخْفَشُ بَعْدَالْكَسْرِ ذَاالْضَّمَّ أَبْدَلا بياءُ وعَنْهُ الْوَاوُ فِي عَكْسِهِ ومَنْ حَكَّى فيهما كَالْيَا وَالْوَاوِ أَعْضَلًا ومُسْتَهْزُوُّنَ الْحَذْفُ فيهِ و نَحْوِهِ وضَّمُّ وكُسْرٌ قَبْلُ قيلَ وأُخْمِلاً وما فِيهِ يُلْغَى وَاسطًا بِزَوَائِدٍ دَخَلْنَ عَلَيْهِ فيهِ وجْهان أَعْمِلاً كَمَا هَاوَيًا وَاللَّهِمِ وَالْبَاوِنَحُوهَا وَلامَاتِ نَمْرِيفٍ لِمَنْ قَدْ تَأْمُّلاً وأشمم ورُمْ فيما سوىمتبدل بها حَرْفُمدٌ وأعْرَفُ البابَ عَفْلا وما وَاوْ أَصْلَيْ تُسَكَّنَ قَبْلُهُ أَو الْيَافَمَنْ بَعْضِ بِالْا ذَعَامِ حُمِّلًا وماقَبْلَهُ التَّحْرِيكُ أَوْ أَلْفُ مُحَرَّ كَا طَرَفًا فَالْبَمْضُ بِالرَّومِ سَهَّلاَ ومَنْ أَمْ يَرُمْ وَاعْتَدَّمَ عَضَا سُكُونَهُ وَأَلْحَقَ مَفْتُوحاً فَقَدْ شَذَّ مُوْ عَلاَّ وفي الْهَــمْز أَنْحَاءِ وعنــدَ نُحَاتِهِ لِنُضَى ۚ سَـنَاهُ كُلُّمَا اسْوَدَّ أَلْيَلاَ

\* ( باب الإظهار والإدغام )\*

سَأَذَ كُرُ الْفَاظَا تَلِيهِا حُرُوفَهَا بِالْاظْهَارِ وَالْإِدْعَامِ تُرُوَى وَتُجْتَلَىٰ فَدُونَكَ اذْ فِي بَيْتِهَا وحُرُوفَهَا وَمَا بَمْدَدُ بِالتَّقْبِيدِ قُدْهُ مُذَلَّلًا سأسمِي وبَعْدَالُوَ او تَسْمُوحُرُ وفَمَنَ تَسَمَّى على سَيْما تَرُوقُ مُقْبَلًا وفي دَالِ قَدْ أَبْضًا وتاء مُؤَنَّتٍ وفي هلْ وبَلْ فَاحْتَلْ بِذِهْنِكَ أَحْبِلًا

#### \*( ذكر ذال إذ )\*

نَمَمْ إِذْ تَمَشَّتْ زَيْنَبُ صَالَ دَلَمًا سَمِيَّ جَمَالُ واصِلاً مَنْ تَوَصَّلاً فَإِطْمَارُهُمْ أَجْرَى دَوَامَ نَسِيمِهِا وَأَظْهَرَ رَيَّا قُوْلِهِ وَاصِفْ جَلاً وَأَذْعَمَ صَوْلًى وُجُدُهُ دَائِمٌ وَلاَ وَأَدْعَمَ مَوْلًى وُجُدُهُ دَائِمٌ وَلاَ

#### »( ذكردال قد )»

وقَاهُ سَحَبَتْ ذَيْلاً صَفَاظُلَّ زَرْنَبُ جَلَتُهُ صَبَاهُ شَائِقًا وَمُعَلَّـ لاَ فَأَظْهَرَهَا نَجْمُ بِدَادَلَ وَاضِحًا وَأَدْغَمَ وَرْشُ ضَرَّظَمَـ آنَ وَامْتَلاً وَأَدْغَمَ وَرْشُ ضَرَّظَمَـ آنَ وَامْتَلاً وَأَدْغَمَ مُرْوِ وَآكُفُ ضَبَرَ ذَابِلٍ زَوَى ظَلَّهُ وَغُرْ تَسَدَّاهُ كَلْمُلَا وَفِي حَرْفَ زَيْنَا خَلِافَ وَمُظْهَرُ هِشَامٌ بِصَادٍ حَرْفَهُ مُتَحَمَّلًا وَفِي حَرْفَ ذَيْنَا خَلِلْفُ وَمُظْهَرُ هِشَامٌ بِصَادٍ حَرْفَهُ مُتَحَمَّلًا

## \* ( ذكر تاء التأنيث )\*

وأَبْدَتْسَنَا أَمْرٍ صَفَتَ زُرْقُ ظُلْمِهِ جَمَعْنَ وُرُودًا بارِدًا عَطِرَ الطِّلاَ فَإِلْمَا وَمُخَوِّلاً فَإِظْمِارُهَا وَمُخَوِّلاً وَمُخَوِّلاً

وأَظْهَرُ كُمْفُ وَافْرُ سَبْبُ جُودِهِ ۚ زَكِيٌ ۗ وَفِي عُصْرَةً ۗ وَمُحَلَّلًا وَأَظْهَرُ رَاوِيهِ هِشَامٌ لَهُدِّمَتْ وَفِي وَجَبَتْ خُلْفُ ابْنِ ذَكُو انَ يُفْتَلَى

# »( ذكر لام هل وبل )»

أَلاَ إِلَى وَهُلَ تَرْوِى تَنَاظَهُنُ زَيْنَبِ سَمِيرَ نَوَاهَا طِاْحَ صُرَّ وَمُبْتَلَى فَأَدْءَمَهَا رَاوٍ وَأَدْءَمَ فَاصِلُ وَقُورٌ ثَنَاهُ سَرَّ تَيْمًا وَقَدْ حَلَا فَأَدْءَمَهَا رَاوٍ وَأَدْءَمُ فَاصِلُ وَقُورٌ ثَنَاهُ سَرًّ تَيْمًا وَقَدْ حَلَا وَ إِلَىٰ فِي النِّسَا خَلَادُهُمُ بِخَلَافِهِ وَفِي هَلَ تَرَى الإِدْءَامُ حُبُو حُمِلًا وَالنِّسَا خَلَادُهُمُ بِخِلَافِهِ وَفِي هَلَ تَرَى الإِدْءَامُ حُبُو حُمِلًا وَاللَّهُ وَفِي الرَّعْدِهِلَ وَاسْتُوفُ لِلزَاجِرًا هَلا وَالْحَرِدُ وَاللَّهُ وَفِي الرَّعْدِهِلَ وَاسْتُوفُ لِلزَاجِرًا هَلا

# ( باب اتفاقهم في ادغام اذوقد وتاء التأنيث وهل وبل )

ولاخُلُفَ فِي الإِذْ غَامِ اذْذَلَ طَالِمِ وَقَدْ نَيْمَتْ دَعْدُ وسِيماً تَبَشَّلاً وَقَامَتْ نَرْ يِهِ دُمْيَةٌ طِيبَ وَصَفْعًا وَقُلْ بَلْ وَهَلْ رَآهَ الْبَيِبُ وَبَمْقِلاً وَقُلْ بَلْ وَهَلْ رَآهَ الْبَيِبُ وَبَمْقِلاً وَمَا أُوّلُ الْمِثْلَانِ فَيْمَةً مُسَكِّنٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ إِدْ غَامِهِ مُتَمَثِّلاً وَمَا أُوّلُ الْمِثْلَانِ فَيْمَةً مُسَكِّنٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ إِدْ غَامِهِ مُتَمَثِّلاً

#### \* ( بابإدغام حروف قربت مخارجها )\*

وإذغامُ باع الجُزَمِ فِي الفاء قَدْرَسا حَمِيدًا وَخَبِّرْ فِي يَثُبُ قاصِدًا وَلا وَمَعْ جَزْمِهِ يَفْمَلُ بِذَلِكَ سَلَّمُوا وَنَحْسَفَ بِهِمْ رَعَوَا وَشَدَّ تَنَقَّلًا وَعُدْتُ عَلَى إِذَعَامِهِ وَنَبَّدُهُا شَوَاهِدُ حَمَّادٍ وأُورِ ثُنَمُوا حَلاً وَعُدْتُ عَلَى إِذَعَامِهِ وَنَبَّدُهُا شَوَاهِدُ حَمَّادٍ وأُورِ ثُنَمُوا حَلاً لَهُ شَرْعُهُ وَالرَّاءِ جَزْمًا بِلاَمِهَا كُواصِارٍ الحُكُمْ طَالَ بِالْخُلُفِ يَذَبُلاً لَهُ شَرْعُهُ وَالرَّاءِ جَزْمًا بِلاَمِهِا كُواصِارٍ الحُكْمُ طَالَ بِالْخُلُفِ يَذَبُلاً

وَيْسَ أَظْهِرَ عَنْ فَتَى حَقَّهُ بَدَا وَنُونَ وَفِهِ الْخَلْفُ عَنَ وَرَشَهِمْ خَلَا وَرَسَهُمْ خَلَا وَحَرِمِيُّ لَصَرِصِادَ مَرْيَمَ مَن يُرِدُ أَوَابَ لَبَثْتَ الْفَرْدَ والجَمْعَ وَصِلَا وطاسينَ عِنْدَ الْمِيمِ فَازَ اتَّخَذْتُمُو أَخَذْتُمْ وَفِي الْإِفْرَادِ عَاشَرَ دَعُهُ لَلا وطاسينَ عِنْدَ الْمِيمِ فَازَ اتَّخَذْتُمُو أَخَذْتُمْ وَفِي الْإِفْرَادِ عَاشَرَ دَعُهُ لَلا وفي الْإِفْرَادِ عَاشَرَ دَعُهُ لَلا وفي الْمِقْرَةُ فَقُلْ يُعَذَّبُ وَنَا بِالْخُلُفِ جَوْدًا ومُو الله وقالُونُ ذُوخُلْفٍ وَقُ الْبِقَرَةُ فَقُلْ يُعَذِّبُ ذَنَا بِالْخُلُفِ جَوْدًا ومُو الله وقالُونُ ذُوخُلُفِ جَوْدًا ومُو الله

#### \* ( باب أحكام النون الساكنة والتنوين )\*

وكُلْهُمُ التَّنُويِنَ والنُّونَ أَدْغَمُوا بِلاَغْنَةً فِي اللاَّمِ والرَّا لِيَجْمُلاً وَكُلُّ بِيَنَمُو أَدْغَمُوا مَعَ غُـنَةً وَفِي الْوَاوِ والْيا دُونَهَا خَلَفُ تَـلا وَعْنِدَهُمَا لِلْكُلِّ أَظْهُرَ بَكُلْمَةً مِخَافَةً إِشْبَاهِ الْمُضَاعَفِ أَنْفَلاً وَعْنِدَهُمُ اللهِ عُفَلاً وَعَنْدَ حُرُوفِ الْحَلَقِ لِلْكُلِّ أَظْهُرَا الْاَهَاجَ حُكُمْ عَمَّ خَالِيهِ غُفَّلاً وَعْنَدُهُمُ عَمْ خَالِيهِ غُفَّلاً وَقَابُهُمَا مِيمًا لَدَى الْبَا وَأَخْفِيا عَلَى غُنَةً عِنْدَ الْبَوَاقِي لِيكُمُلاً وَقَابُهُما مِيمًا لَدَى الْبَا وَأَخْفِيا عَلَى غُنَةً عِنْدَ الْبَوَاقِي لِيكُمُلاً

#### \* ( باب الفتح والامالة وبين اللفظين )\*

وحَمْزَةُ مَنْهُمْ وَالْسَكَسَائِيُّ بَعْدَهُ أَمَالاً ذَوَاتِ الْسَاءِ حَيْثُ تَأْصِللاً وَتَثْنِيَةُ الأَسْمَاءُ تَكَشَفُها وَانْ رَدَدْتَ اللَّكَ الْفِمْلُ صَادَفْتُ مَنْهِلاً هَدَى وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّهُ هَدَى وَهُدَاهُمْ وَفِي أَلْفَ التَّأْنِيثُ فِي الْمَكُلُّ مَيَّلاً وَكُنْ مَنْ وَفِي أَلْفَ التَّا نَبِثُ فِي الْمَكُلُّ مَيَّلاً وَكُنْ مَنْ وَفِي اللَّهُ وَفُي اللَّهُ وَفُولًا وَفُلْ بَلا وَفُي اللَّهُ وَفُولًا وَفُولًا مِلاً وَقُلْ بَلا وَفُولُ مِلاً وَفُولُ اللَّهُ وَفُولُ اللَّهُ وَفُولًا مَالاً وَقُلْ بَلا وَفُولُ مَلًا وَفُولًا مَالاً وَقُلْ بَلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقُلْ بَلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّ

وما رَسَمُوا بِالْيَاءُ غَيْرَ لَدَي وما زَكَى والِّي مَنْ بَعْـ دُحَتَّى وقُلْ على وكُلُّ ثُلاَثِيّ يَزيدُ فإِنَّهُ مُمالٌ كَزَ كَاها وأَنْجَى مَعَ ابْنَلَى ولَكُنَّ أَحْيَا عَنْهُما بَعْدَ وَاوهِ وفيما سِوَاهُ لِلْكَسَانِيُّ مُنَّلاً وَرُؤْيَايَ وَالرُّؤْيَا وَ مَرْضَاتَ كَيْفَمَا أَنَّى وَخَطَايًا مَثْلُهُ مُتَّقَلَّاكَ ومَحْيَاهُمُ أَيْضًا وحَقَّ تُقَاتِهِ وَفِي قَدْهَدَانَ لَيْسَ أَمْرُكُ مُشْكِلاً وفي الْكرف أنساني ومِن قَبْلُ جاءَمَن عَصاني وَأَوْصاني بَرْيَمَ يُجْتَلَى ونيها وفي طَس أَنَانِيَ الَّذِي أَذَعْتُ بِهِ حَتَّى نَضَوُّعَ مَنْدَلاً وحَرْفُ تَلاَهامَعْ طَحَاهاوفيسَجا وحَرْفُ دَحاها وهُيَ بالْوَاوِتُبْتَلَى وأمَّا ضُيحًا ها و الضَّحَى و الرَّ بامَعَ الْ قُوَى فأَمَا لاَ ها و بالْوَاو تُخْتَـلَى وَرُوْ بِالْدُمَعُ مَثُواَى عَنْهُ لِحَفْصِهِم وَمَحْيَايَ مَشْكَاةً هُدَايَ قَدِانْحَلَى ومِمَّا أَمَالاًهُ أُوَاخِرُ آى ما بِطَهَ وآي النَّجْمِ كَيْ تَتَّمَدُّلاً وفي الشَّمْسِ والأَ عَلَى وفي اللِّيل والضُّحَى وَفِي اقْرَأُ وفِي النَّازِعاتِ تَمَيَّلًا ومِنْ تَحْتَمَاثُمُ القِيامَةِ ثُمَّ فِي المُسَارِجِ بِامِنْمَالُ أَفْلَحْتَ مُنْهِلاً رَمَّى صُحْبَةٌ أَعْمَى فِي الإِسْرَا فَانْيَا سُوتَى وسُدِّى فِي الْوَقْفِ عَنْهُمْ تَسْلًا وَرَاهُ تَرَاءَى فَازَ فِي شُمَرَاتُهِ وَأَعْنَى فِي الْإِسْرَاحُكُمُ مِبْحَبَةٍ أُوَّلًا ومالمندراء شاع حُكماً وحفصهم يُوالى بعجريها وفي هُودَ أُنزلاً نأى شَرْعُ يُمنى باختِلا ف وشُعْبَةٌ في الإِسْرَ أوهُمْ والنُّونُ صَوَا عَسَنَّا لَلاَّ إِنَاهُ لَهُ شَافٍ وَقُلُ أَوْ كِلاهُمَا شَفَى ولِكُسْرِ أَوْلِياءِ تَمَيُّلاً

وذُوالرَّاء وَرَشْ بَيْنَ بَيْنَ وَفِي أَرَا كُمْمْ وَذَوَاتِ الْيَالَهُ الْخُلْفُ جُمِّلًا ولكن روسُ الاى قد قل قنحها له عَبْرَ ما ها فيهِ فاحضر مكملاً وَ كَيْفَ أَتَتْ فَعَلَى وَآخِرُ آي ما تَمَّدُّمَ لِلْبِصْرِي سُوَى رَاهُمَا اعْدَلاَ وياوَيْلَتَى أَنَّى وباحسَرَتا طَوَوْا وعَنْ غَيْرِهِ قَسْهَا وبِالسَّفَى الْمُلا و كَيْفَ الثَّلاَّ بِي غَيْرَزَّ اغَتْ بِماضي أَملْ خابَ خافُو اطابَ ضافَتْ فَتُحْمِلا وحاقَ وزَاغُوا جاء شاء وزَادَ فُزْ وجاءاً بْنُ ذَكُوَانَ رَفِي شَاءَ مُيَّلًا فَزَادَهُمْ الْأُولَى وفي الْغَيْرِ خُلْفُهُ وقُلْ صُحْبَةٌ الْرَانَ واصحَبْ مُمَدَّلًا وفي ألفاتٍ قَبْلَ رَا طَرَف أَنْتُ كَلَسْرِ أَمِلْ تُدْعَى حَمِيدًا وَتُقْبَلا كَا بْصَارِهِمْ وَالدَّارِ ثُمَّ الْحَمَارِ مَمْ حَمَارِكَ وَالْكُفَّارِ وَاقْتَسْ لِتَنْضُلاً ومع كافرينَ الكافرينَ بيائهِ وهارِ رَوَى مُزُو بِخَلْفٍ صَلَا حَلَا بَدَارِ وَجَبَّارِينَ وَالْجَارِ تَمُّمُوا وَوَرْشُ جَمِيمَ الْبَابِ كَانَ مُقَلِّلاً وَهَذَان عَنْهُ بِاخْتَلَافٍ ومَعْهُ فِي الْ بَوَارِ وَفِي الْفَهُ ارْ حَمْزَةُ قَلَّلا واصحاعُ ذِي رَاءَين حَجَّ رُواتُهُ كالابرَارِ والتَّقَايلُ جادَلَ فَيصلًا وَاصْبِواعُ أَنْصَارِي تَمِيمٌ وَسَارَعُوا أَنْسَارِ عُ وَالْبَارِي وَبَارِ لَكُمْ لَلاَ وآذَانهم طُغْيَانهم ويُسارعُو نَ آذَاننَا عَنْـهُ الْجَوَارِي تَمَثُّلًا يُوَارِي أُوَارِي فِي الْمُقُودِ بِخُلْفِهِ صِمَافًا وَحَرْفَ النَّمَلُ آتيكَ قُوَّ لاَ بِخُلْف ضَمَمْنَاهُ مَشَارِبُ لاَ مِنْ وَآنِيَةٍ فِي هَـل أَنَاكَ لِأَعْدَلاَ وفي الْكَافِرُونَ عَابِدُونَ وَعَابِدُ ۗ وَخُلْفُهُمْ ۚ فِي النَّاسِ فِي الْجَرَّ حُصِّلًا حماركُ والمتحرّاب إكرَاهِمِنَ والسحمار وفي الإكرَامِ عمرَانَ مُشّلا وكُلُّ بِخُلْفٍ لِلْ بِن ذَكْوَانَ عَيْرَما يُجَرُّ مِنَ المُحرّابِ فَاعْلَمُ لِتَمْمَلا وَلا يَمْنَعُ الإسْكَانُ فِي الْوَصْلِ مُنّلا وَلَا يَمْنَعُ الْإِسْكَانُ فِي الْوَصْلِ مُنّلا وقَبْلُ سَكُونَ فِف بِما فِي أُصُولِهِم وَذُوالرَّاءِفيهِ الخُلْفُ في الْوَصْلِ يُحِنّلَى وقَبْلُ سَكُونَ فِف بِما فِي أُصُولِهِم وَذُوالرَّاءِفيهِ الخُلْفُ في الْوَصْلِ يُحِنّلَى وَقَبْلُ سَكُونَ فِف بِما فِي أُصُولِهِم وَذُوالرَّاءِفيهِ الخُلْفُ في الْوَصَلِ يُحِنّلَى كَمُوسَى الْمُحَمِّلَةُ فَي النَّصْبِ أَجْمَعُ أَشْمَلا وَتَهُ فَحَرَّمُ فِي النَّصْبِ أَجْمَعُ أَشْمَلا مُسْمَى ومَوْلَى رَفْعُهُ مَعْ جَرِّهِ ومَنْصُو الله غُرْنَا وَنَقَرًا مَرَالًا مَرَيَّلًا

\* ( باب مذهب الكسائي في امالة ما قبل ها التأنيث في الوكف )\*

وفي هاء تأنيث الوُتُوف وقبلها مُمالُ الْكسائي غَيْرَ عَشْرِ لِيَعْدِلاً
ويَجْمَعُهَا حَقَّ ضَغِاطُ عَصَ ِخَظَا وَأَكْبَرُ بَعْدَ الْيَاءُ بَسْكُنُ مَيْلاً
أو الْكَسْرِ والإِسْكَالُ لَيْسَ بِحَاجِزٍ ويَضْعُفُ بَعْدَ الْفَتْحِ والضَّمِّ أَرْجُلاً
لَمِارَهُمَا نَهُ وَجْهَةُ والا يُكَهُ وبَعْضُهُمْ سَوَى أَلِفٍ عِنْدَ الْكَسَائِيِّ مَيَّلاً

### \* ( باب مذاهبهم في الرَّاآتِ )\*

ورَفَّقَ ورْشُ كُلُّ رَاءِ وَتَبْلَهَا مُسَكَنَّةً بِالْ أَوِ الْكَسَّرُ مُوصِلاً وَلَمْ يَرَفَ الْاسْتِمْلَاسُوَيَ الْحَافَلَكُمْلاً وَلَمْ يَرَفَ الْاسْتِمْلَاسُوَيَ الْحَافَلَكُمُلاً وَفَحَمَّهَا فِي الْأَعْجَمِيَّ وَفِي إِرَمْ وَتَكْرِيرِهَا حَتَّى يُرَى مُتَمَلِّلًا وَفَحَمَّهُ فَي يُرَى مُتَمَلِّلًا وَقَمْدُهُ أَوْ حَلاً وَاللهُ لَذَى جَلَّةِ الأَصْحَابِ اعْمَرُ أَوْ حَلاً وَاللهُ لَذَى جَلَّةٍ الأَصْحَابِ اعْمَرُ أَوْ حَلاً

وفي شَرَر عَنْـهُ يُرَقِقُ كُلَّهُمْ وحَيْرَانَ بِالتَّفْخِيمِ بَمْضُ تَقَبَّـلا وفي الرَّاءعَنْ وَرْش سوَى ماذَ كَرْثُهُ \* مَذَاهِبُ شَذَّتْ فِي الأَدَاء تَوَقُّلا ولا بُدُّ مِن تَرْقيقِها بَعْدَ كَسْرَةِ اذَا سَكَنْتُ باصاح لِلسَّبْمَةِ اللَّه وما حَرْفُ الاِسْتُعْلاءِ بَعْدُ فَرَاؤُهُ لِكُلِّمِهِ التَّفْخِيمُ فيها تَذَالُلا ويَجْمَعُهُ افْظُ خُصَّ صَغَط وخُلْفُهُمْ فَرْق جَرَي بَيْنَ الْمُشَا يَخ سَلْسَلَا وما بَعْدَ كُسْرِ عارضِ أَوْمُفَصِّل فَفَخْم فَهَـٰذَا حُكُمُهُ مُتَّبَدُّ لِا وما بَعْدَهُ كَسْرٌ أَو الْبِيا فَمَالَهُمْ بَرْقِيقِهِ نَصٌُّ وَثِيقٌ فَيَمْثُلا وما لِقِياسٍ فِي الْقِرَاءَةِ مَدْخُلُ ۚ فَدُونَكُ مَافِيهِ الرَّضَى مُتَكَفَّلًا وَارْ قَيْقُهَا مَـكُسُورَةً عَنْدَ وَصَلَّمُ ۗ وَتَفَرِّحِيمُهَا فِيالُوَ قَفِ أَجْمَعُ أَشْهُ لا ولَكُنَّهَا فِي وَقَفِهِمْ مَمْ غَلَيْرِهَا تُرَفَّقُ بَعْدَ الْكُنْرِ أَوْ مَا تَمَيُّلا أُو الْيَاءَ تَأْتِي بِالسُّكُونِ وَرَوْمُهُمْ كَمَا وَصَابِمَ فَا بْلُو اللَّهُ كَاءَ مُصَفَّلًا وفيما عَدًا الَّذِي قَدْ وصَفْتُهُ عَلَى الأَصْلِ بِالتَّفْخِيمِ كُنْ مُتَّمِّمًا

#### \*( باب اللامات )\*

وغَلَّظَ وَرْشُ فَتْحَ لَامٍ لِصادِهِ أَو الطَّاءِ أَوْ لِلظَّاءِ قَبْلُ تَنَوَّلًا الْأَفَتَحَتُ أَوْ سُكِنَت كَصَلَاتِهِم وَمَطَلَعِ أَيْضًا ثُمَّ ظُلَّ ويُوصَلَا الْحَافَ مُعَ فَصَالاً وعَندَما يُسَكِنُ وقَفًا واللَّفَخُمُ فَضَلَا وعُللًا وعَندَما يُسَكِنُ وقَفًا واللَّفَخُمُ فَضَلاً وعَندَمُ وَفَقًا واللَّفَخُمُ فَضَلاً وحُكمُ ذَوَاتِ النّاءِ مِنهَا كَهَذِهِ وعَندَ رُوَّسِ الآي تَرْقِيقُهَا اعْتَلَى

وَكُلُّ لَدَى اسْمِ اللهِمِنِ بَعْدِ كَسْرَةٍ يُرَقِقُهُا حَـنَّى يَرُونَ مُـرَثَّلا كَمَا فَخَمُّوا بَعْـدَ فَتَح وضَمَّةٍ فَتَمَّ نظامُ الشَّمْلِ وصَلاً وفَيصَلا

# \*( باب الوقف على أو اخر الكلم )\*

والاسكان أصل الو قف وهو استفاقه من الوقف عن تحريك حرف تمر لا وعند أبي عمر و وكوفية م به من الرّوم والاسمام مسمت تجملا وأكثر أعلام الفران براهما لسائرهم أولى العلائق مطولا ورومك إسماع المحرّك واقفا بصوت خفي كلّ دَان تَنولا والاشمام إطباق الشفاء بُعيندما يُسكن لا صوت همناك فيصحلا وفعلهما في الضمّ والرّفع وارد ورومك عند المكسر والجرّوس لا ومن بناء وإعرابا غدا متنفيلا وفي الكل أعملا وفي هاء تأ بيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليذخلا وفي الما ليندخلا وفي الما ينه والا متنفيلاً وفي الما ينه والوقم المرتب وعارض شكل لم يكونا ليذخلا وفي الما المندم منسلاً وفي الما والوسم وبالا عادم منسلاً وفي الما المندم منسلاً وفي الما المناهم المتنفيلاً والما المناهم المن

# « رباب الوقف على مرسوم الخط )» ·

وكُوفَيْهُمْ وَالْمَازِنِيُّ وَنَافِعٌ عَنُوا بِاتّبَاعِ الخَطَّ فِي وَنَفِ الاَنْتِلاَ وَلاَنْنِ كَثِيرٍ يُرْتَضَى وَابْنِ عَامِرٍ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ حَرٍ أَنْ يُفْصَلًا

# » ( باب مذاهبهم في آيات الاضافة )»

ولَيسَت بِلاَمِ الْفِعلِ بِالْهِ اصْافَةِ وَمَاهِيَ مِنْ نَفْسِ الْأُصُولِ فَتُشْكَلًا وَلَـكَافَ مَذَخَلًا وَلَـكَافَ مَذَخَلًا وَلَى مَا نَتَى يَاءً وَعَشْرٍ مُنْيفَةً وَثَنْتَيْنِ خُلْفُ الْقَوْمِ أَحْكَيهِ مُحْمَلًا وَفِي مَا نَتَى يَاءً وعَشْرٍ مُنْيفَةً وَثَنْتَيْنِ خُلْفُ الْقَوْمِ أَحْكَيهِ مُحْمَلًا فَيْسِعُونَ مَعْ هَمْزٍ بِفَتْحِ وَيَسْمُهُما سَمَا فَتَحْهُا اللَّا مُوَاضِعَ هُمَّلًا فَرَنِي وَتَفْتَتِي البَّعْنَى سُكُونُها لِكُلِّ وتَرْحَمْنِي أَكُن ولَقَدْ جَلاً فَارْنِي وَتَفْتَتِي البَّعْنِي سُكُونُها لِكُلِّ وتَرْحَمْنِي أَكُن ولَقَدْ جَلاً فَارْنِي وَتَفْتِي مَعْهُ مَا حَادَ هُطُلًا ذَرُونِي فَتْحُهَا دَوَاءً وَأُوزِعْنِي مَعًا حَادَ هُطُلًا لِيَنْوَنِي مَعْهُ سَيلِي لِنافِع وعَنهُ ولِلْبَصْرِي ثَمَانِ تُنْخَلًا لِينَافِع وعَنهُ ولِلْبَصْرِي ثَمَانٍ تُنْخَلًا

بيُوسُفَ انَّى الأُوَّلاَن ولِي بِهَا وضَيْفَى ويُسِّرْ لِي ودُونِي تَمَثَّلاً ويا آن فِي اجْمَلُ لِي وَأَرْ دَمْ اذْحَمَتْ هُدَاها ولَكُنَّي بِهَا اثنان وُ كَالا وتَحْتَى وَقُلْ فِي هُودَ انِّي أَرَا كُمُ ۖ وَقُلْ فَطَرْنُ فِي هُودَ هَادِيهِ أَوْصِلا ۗ و احزرُ نُنى حرميهُمْ تَمَـدَاننى حَشَرْتَنَىَ اعْمَى تَأْمُرُونِيَ وَصَلّا أَرَهُ طِي سَمَامَوْ لِي ومالِي سَمَالُوَّى لَمَلِّي سَمَا كُفُوًّا مَهِي نَفَرُ المُلا عِمَادٌ وَتَحْتَ النَّمْلُ عَنْدِيَ حُسْنَهُ ۚ الَّى دُرَّ هِ بِالْخَافِ وَافَقَ مُوهَـلا والمتان مع خَمْسينَ مَعْ كَسْر هَمْزَةٍ بَفْتُح أُولِي حُكْم سوى ما تَمَرُّلا بَنَاتِي وَأَنْصَارِي عِبَادِي وَلَمْنَتَى وَمَا بَعْدَهُ انْ شَاءَ بِالْفَتْحِ أَهْمِلاً وفي الحُوَّتِي وَرْشُ يَدِي عَنْ أُولِي حمَّى وَفِي رُسُلِي أَصْلُ كَسَا وَافِي الْمُلا وأُبَّى وأُجْرَى سُكِّنا دِينَ صُحْبَةٍ دُعاثَى و آبائي لَكُوفٍ تَجَمُّ لا وحُزُني وتَوْفيقي ظلال و كُلُّهُمْ ۚ يُصَدُّونَنيَ انْظُرُني وأُخَّرُتني الي وَذُرِّ يَتَّى يَدْعُو نَنِي وَخِطَا بُهُ وَعَشْرٌ بَايِهَا الْهَمْزُ بِالضِّيمُ مُشْكِلًا فَمَنْ نَا فِعِ فَافْتَحْ وأَسْكُنَ لِكُلَّهُم بِمَهْدِي وَآثُونِي لِنَفْتَحَ مُقْفَلًا وفي اللاَّمِ لِلنَّمْرِيفَأُرْبَعَ عَشْرَةً فاسْكَانُهَا فَاشِ وَعَهْدِي فِي عُلا وقُلْ لِعبادِي كَانَ شَرْعاً وفي النِّدَا حمَّى شاعَ آياتي كُمافاحَ مَنْزُلاً فخمسَ عبادِي اعْدُدْ وعَهْدِي أَرَادَ نِي وَرَبِّ الَّذِي آيَا تِي الْحُلا وأهدكني منما وفي صاد مسني مع الأنبيار بي في الاعراف كملا وَسَبَعٌ بِهِهُوْ الْوَصِلْ فَرْدًا وَفَتْحَهُمْ أَخَى مَعَ انَّى حَقَّةُ لَيْتَنَى حَلا

و مَعْ غَيْرِ هَمْزٍ فِي الآثِينَ خُلْفُهُمْ وَمَحْيَايَ جِيْ الْخُلْفِ وَالْفَتْحِ خُولًا وَمَعْ غَيْرِ هَمْزٍ فِي الْآثِينَ خُلْفُهُمْ وَمَحْيَايَ جِيْ الْخُلْفِ وَالْفَتْحِ خُولًا وَمَعْ غَيْرِ هَمْزٍ فِي الْلَاثِينَ خُلْفُهُمْ وَمَحْيَايَ جِيْ الْخُلْفِ وَالْفَتْحِ خُولًا وَعَمْ عَلَا وَجْهِي وَيَنْتِي بِنُوحَ عَنْ الوّا وسواهُ عُدَّ أَصِلًا لَيُحفَلَا وَمَعْ شُرَ كَائِي مِنْ وَرَائِيَ دَوَّنُوا وَلِي دِينِ عَنْ هَادٍ بِخَلْفِ لَهُ الْخُلِلَ مَمَا تِي أَنِي مِنْ وَرَائِي دَوَّنُوا وَلِي دِينِ عَنْ هَادٍ بِخَلْفِ لَهُ الْخُلِلَ مَمَا تِي أَنِي مِنْ وَرَائِي دَوَّنُوا وَفِي النَّمْلِ مَالِي دُمْ لِمَنْ رَاقَ نَوْ فَلَا وَلِي نَمْ عَلَي وَالظَّلَةُ الثَّانِ عَنْ جَلا وَلَمْ تُوالِي يُوْمِنُوا بِي جَا وَيَا عَبَادِي صَفْ وَالظَّلَةُ الثَّانِ عَنْ شَاكِرِ وَلا وَمَعْ تُومِنُوا لِي يُؤْمِنُوا بِي جَا وَيَا عَبَادِي صَفْ وَالظَّلَةُ الثَّانِ عَنْ شَاكِرِ وَلا وَمَعْ تُومِنُوا لِي يُومِنُوا بِي جَا وَيَا عَبَادِي صَفْ وَالظَّلَةُ الثَّانِ عَنْ شَاكُرِ وَلا وَمَعْ تُومِنُوا لِي يُؤْمِنُوا بِي جَا وَيَا عَبَادِي صَفْ وَالْخَذِفُ عَنْ شَاكُرُ وَلا وَمَعْ تُومِنُوا لِي فَيْمَا لُورْشُ و حَفْصَهُمْ وَمَالِي فِي يَسَ سَكِنْ فَتُكُمُولًا وَوَتَعْ وَلِي فَيْمَا لِورْشُ و حَفْصَهُمْ وَمَالِي فِي يَسَ سَكِنْ فَتُكُمُولًا وَفَالِي فَيْمَا لِورْشُ و حَفْصَهُمْ وَمَالِي فِي يَسِ سَكِنْ فَتُكُمُولًا

#### » ( باب مذاهبهم في الزوائد )»

ودُونَكَ يَا آتِ تُسَمَّى زَوَائِدًا لِأَنْ كُنَّ عَنْ خَطِّ المَصَاحِفِ مَعْزِلاً وَتَنْبُتُ فِي الْمَالِينِ دُرًّا لَوَامِعًا بِخُلْفِ وَأُولَى النَّمْلِ حَمْزَةُ كَمَّلًا وَفِي الْوَصِلِ حَمَّادٌ شَكُورٌ إِمَامُهُ وَجُمْلَتُهَا سِتُونَ وَاثْنَانِ فَاعْقِلاً وَفِي الْوَصِلِ حَمَّادٌ شَكُورٌ إِمَامُهُ وَجُمْلَتُهَا سِتُونَ وَاثْنَانِ فَاعْقِلاً فَيَسْرِى الى الدَّاعِ الجَوَادِ المُنَادِ يَهْ سِدِينَ يُؤْتِينَ مَعْ أَنْ تُمَلِّمَنَ وِلاَ فَيْسُرِى الى الدَّاعِ الجَوَادِ المُنَادِ يَهْ سِدِينَ يُؤْتِينَ مَعْ أَنْ تُمَلِّمَنَ وَلاَ وَأَخْرَتَنِي الْإِسْرَا وتَنَبِّمَنَ سَمَا وَفِي النَّهُونِ تَبْغَى يَأْتِ فِي هُودَ رُفِلاً سَمَا وَفِي النَّهُونِ أَهْدِ كُمْ حَمَّةُ بَلاَ وَإِنْ تَرَنِ عَنْهُمْ تَمُدُّونَنِي سَمَا فَرِيقًا ويَدْعُ الدَّاعِ هَاكُ جَمَّا حَلا وَفِي الْوَقْفِ بِالْوَجْهَبْنِ وَافَقَ قَنْبُلا وَفِي الْوَنْ فِي الْوَقْفِ بِالْوَجْهَبْنِ وَافَقَ قَنْبُلا وَفِي الْوَقْفِ بِالْوَجْهَبْنِ وَافَقَ قَنْبُلا وَفِي الْوَقْفِ بِالْوَجْهَبْنِ وَافَقَ قَنْبُلا

وأ كَرَمَني مَمَّهُ أَهَانَن اذْ هَدَى وحَذْنُهُ مِمَا لِلْمَازِني عُدَّ أَعْدَلاَ وفي النملُ آتان ويُفتَدُّ عَنْ أُولَى حمَّى وَخلاَفُ الْوَقْفِ بَيْنَ حَلاَّعَلاَ ومَعْ كَالْجُوَابِ الْبَادِ حَقٌّ جَنَاهُمَا وَفِي الْهُنَّدِي الْإِسْرَاوْتَعْتُ أَخُوحُ لا وَفِي اتَّبِّمَنَ فِي آلَ عَمْرَانَ عَنْهُمَا وَكِيدُونِ فِي الْأَعْرَافِ حَبَّ ليُحْمَلا إِخْلَفٍ وَتُؤْتُرُنَ اِيُوسُفَ حَقَّهُ ۖ وَفِي هُودَ لَسَأَلُن حَوَارِيهِ جَمَّلاَ وَتُخْزُونَ فِيهَا حَمَجٌ أَشْرَ كُنُّمُونَ قَدْ هَدَانَ اتَّقُونَ بِالَّاوِلِي الحَشَوْنِ مَعْ وَلا وعَنْهُ وخَافُونَ ومَنْ يَتَّقَ زَكَا بِيُوسُفَ وَافِي كَالصَّحْيَحِ مُمَّلَّلًا وفي الْمُتَمَالَ دُرُّهُ والتَّــالاَتِّي وَ التَّنَادِ دَرَا باغيهِ بالخُلْفِ جُهِّلاً ومَعْ دَعْوَةَ الدَّاعِ دَعَانِ حَلاَجِنّاً ولَيْسا لِقَالُونِ عَن الْغُرّ سُلِّبلاً نذيرى اور ش أُمَّ أَرْدِين آرْجُمُو ن فاعْتَرْ أُون سنَّةٌ نُذُرى جَلا وعِيدِي اللَّاثُ يُنْقِذُون يُكلِّدُ بُو نِ قالَ نَكِيدِ أَرْبَمْ عَنْهُ وُصِلًّا فَبَشِّرْ عِبَادِي افْتَعَمْ وقفْ ساكناً يَدًا وَوَاتَّبِمُون حَجَّ فِي الزُّخْرُف الْمُلا وفي الْكُمَّافُ تَسَأَ لَنِي عَنِ الْكُلِّياوَّهُ عَلَى رَسْمِهِ وَالْحَدْفُ يَالْخُلُفُ مُثَلًا وَفِي زَرْ نَمْ خُلُفٌ زَكَا وجَمِيمُهُم بِالْإِثْبَاتِ تَحْتَ النَّمْلِ يَهْدِينِي تَلا فَهَذِي أُصُولُ الْقَوْمِ حَالَ اطْرَادِهِ أَجَابَتْ بِمَوْنِ اللهِ فَانْتَظَمَتْ حُلا واتِّي لَأَرْجُوهُ لِنَظْمِ حُرُوفِهِمْ نَفَائِسَ أَعْلَاقِ تُنَفِّسُ عُطَّلاً سَأَمْضِي عَلَى شَرْطَى وِ بِاللَّهِ أَكْنَفَى وَمَا خَابَ ذُو جَهِ إِذَا هُوَ حَسَبُلاً

#### \* ( بأب فرش الحروف سورة البقرة )\*

وما يَخْدَعُونَ الْفَتْحُمِنْ قَبْلُ سَاكُن وَبَعْدُ ذَكَاوَالْفَارُ كَالْحَرْفِ أُوَّلاً وخَفَّفَ كُوف يَكَذِبُونَ وِياؤُهُ بِفَتْحِ وَلِلْبَاتِينَ ضُمَّ وَتُقِيّلًا وقيلَ وغيضَ ثُمُّ جيء يُشمُّها لَدَى كَسْرِهاضَمَّارِجالُ لتَكْمُـلاً ﴿ وحيل باشمام وسيق كمارَسا وسيء وسيئت كانَ رَاويهِ أَنْبلا وَهَا هُوَ يَشْهُ الْوَاوِوالْفَا وِلاَمِهَا وَهَاهِيَ أَسْكُنْ رَاضِيًا بِارِدًا حَلا وثُمَّ هُوَرِفْقًا بِانَ وَالضَّمُّ غَيْرُهُمْ ۚ وَكُسْرٌ وَعَنْ كُلِّ يُمَلُّهُوَ الْحِلاَ وفى فأزَلَ اللَّمْ خَفَّتْ لِحَمْزَةٍ وزد الفًا مِن قَبْلِهِ فَتُكُمِّلًا وآدَمَ فَارْفَعُ نَاصِبًا كُلِمَاتِهِ بَكُسْرِ وَلِلْمَكِّيِّ عَكُسْ أَحَوَّالاً وتُقْبَلُ الأُولَى أَنْثُوا دُونَ حاجز وعَذْنَا جَمِيمًا دُونَ مِاأَلِفٍ حَلاَ واسْكَانُ بَارِنْكُمْ وِيأْمُرُكُمْ لَهُ ۚ وِيأْمُرُهُمْ أَيْضًا وَتَأْمُرُهُمْ تَـلاَ ويَنْصُرُ كُمْ أَيْضاً ويُشْعِنُ كُمْ وكُمْ جَلَيلِ عَنِ الدُّورِيّ مُخْتَلِساً جَـلاً وفيها وفي الأعْرَاف نَغْفِرْ بنُونِهِ ولاَضَمَّ واكْسِرْ فاءَهُ حينَ ظَلَّلاً وَذَكِّرْ هُنَا أَصْلاً ولِلشَّامِ أَنَّتُوا وعَنْ نَافِعَ مَمْهُ فِي الْاعْرَافِ وُصِّلا وجَمَّمًا وَفَرْدًا فِي النَّبِيءِ وفِي النُّبُو ءَةِ الْهَمْزَ كُلُّ غَيْرَ نا فِعِ ٱ بُدَلاً وقالُونُ فِي الأَحْزَابِ فِي النِّبِي عَمَمُ لَيُوتَ النَّبِي ۗ الْبِياءَ شَـدَّدَ مُبْدِلاً وفي الصَّا تَبِينَ الْهَمْزَ والصَّا بَنُونَ خُذْ وَهُزاً وَكُفُوًّا فِي السَّوَ اكن فَصَّلاً

وضُمَّ لباقيهِ م وحَمْزَةُ وقْفُهُ بَوَاوِ وحَفْضٌ واقْفًا ثُمَّ مُوصِلا وبالْغَيْبِ عَمَّا يَعْمَلُونَ هُنا دَنا وغَيْبُكُ فِ الثاني الى صَفُوهِ دَلاً خَطِيئَتُهُ التَّوْحِيدُ عَنْ غَيْرِ نافِعِ وَلاَ يَعْبُدُونَ الْغَيْبُ شايَعَ دُخْلُـلا وقُلْ حَسَنًا شُكْرًا وحُسْنًا بضَمَّةِ وساكِنهِ الْباقُونَ واحْسُنُ مُقَوَّ لاَ وَلَظَّا هَرُونَ الظَّاءِ خُنُفٌ ثَابِنًا وعَنْهُمْ لَدَى التَّحْرِيمِ أَيْضًا تَحَلَّلاً وحَمْزَةُأْسْرَى فِي أُسارَى وضَمَّهُمْ تُفَادُوهُمْ والمَـــــُ أَذْ رَاقَ نُفِّلاً وحَيْثُ أَتَاكَ الْقُدْسُ اسْكَانُ دَالِهِ دَوَالِهِ وَلِلْبَافِينَ بِالضَّمِّ أُرْسِلاً وَيَنْزِلُ خَفَّفَهُ وَتَنْزِلُ مِثْلَهُ وَنَنْزِلُ حَتَّ وَهُوَ فِي الْحَجْرِ ثُقَلًّا وخُفَيْتَ الْبَصْرِي بِسُبْحَانَ والَّذِي فِي الْانْمَامِ لِلْمَـِكِّي عَلَى أَنْ يَنَزُّلا ومَنْزَلُهَا التَّخْفِيفُ حَقُّ شَفَاؤُهُ وَخُفِّفَ عَنْهُمْ يَنْزَلُ الْغَيْثَ مُسْجَلًا وجاريل فَتَحُ الجيم والرَّا وبَعْدَها وعَى هَمْزَةً مَكَسُورَةً صُحْبَةٌ ولا بَحَيْثُ أَنَّى وَالْيَاءَ يَحَذِفُ شُعْبَةٌ وَمَـكَيَّهُمْ فَى الْجِيمِ بِالْفَتْحِ وَكِلا ودَعْ يَاءَ مِيكَانِيلَ وَالْهَمْزَ قَبْلَهُ عَلَى حَجَّةٍ وَالْيَاءَ يُحَذَّفُ أَجْمَلاً ولَكُنْ خَفِيفٌ والشَّيَاطِينُ رَفْعُهُ كَمَاشَرَطُو اوالْمَكُسُ نَحُولُهُ مَاالْمُلاَّ ونُنْسِخ بِهِ ضَمُّ وكُسْنُ كَفا ونُنْسِسِها مثلُهُ منْ غَيْر هَمْز ذَكَتْ الَى عَلِيمٌ وقالُوا الوَاوُ الأُولَى سُقُوطُها وَكُنْ فَيَكُونُ النَّصْبُ فِي الرَّفَعَ كُيُّفِلا وفي آل عِمْرَ إن في الأولَى ومَرْيم وفي الطُّول عَنهُ وهُو بِاللَّفْظِ أَعْمَلا وفي النَّافل مَمْ يُس الْمَطَف نَصِيبُهُ كَفا رَاويًا وانقادَ مَعْناهُ لِعَمْلاً

وتُسأَ لُ صَمَةُ االتَّاءَ واللاَّمَ حَرَّ كُوا برَفْعِ خُلُودًا وهُوَمِنْ بَمْدِنْفِي لاَ وفيها وفي نَصَّ النِّساء تَلَاثَةٌ أُوَاخِرُ ابْرَاهَامٌ لآحَ وجَمَّلًا وَمَعَ آخِرَ الْأَنْعَامِ حَرَفًا بَرَاءَةٍ أَخِيرًا وتَحْتَ الرَّعْدِ خَرَفُ تَنَزُّلاً و في مَرْيَم والنَّحْل خَمْسَةُ أُحْرُف وَآخِرُ ما في الْعَذْكَبُوتِ مُأَزَّلاً وفي النَّجْم والشُّورَى وفي الذَّار ياتِ والْحَدِيدِ ويَرْوى في امْتِحانِهِ الأَوَّلاَ وَوَجْهَانَ فَيهِ لِإِبْنَ ذَكُوَانَهَاهُنَا وَوَاتَّخِذُوا بِالْفَتْحِ عَمَّ وأَوْغَلَا وأَرْنَاوَأَرْنِي سَاكِنَاالْكَسْرِدُمْ يَدًا وَفِي فُصَلِّتَ يُرْوَى صَفَا دُرٌّ وِكُلا وأخفاهُماطَلْقُ وخفُّ ابن عامر فأمْتِمهُ أوْضَى بَوَصَّى كَمَا اعْتَلاَ وفي أَم تَقُولُونَ الخَطَابُ كَمَاعَلاً شَفَى وَرَؤُفٌ قَصْرُ صُحْبَتُهِ حَلاَ وخاطَبَ عَمَّا يَعْمَأُونَ كُمَا شَفِّي وَلاَّمُ مُولاً هَا عَلَى الْفَتْحِ كُمِّلاً وفي يَعْمَلُونَ الْغَيْبُ حَـلَ وَسَاكُنْ بِحَرْفَيْهِ يَطُوَّعُوفِي الطَّاءُ ثُقِيلًا وفي التَّاء يا؛ شاعَ والرَّ يحَوحَدُا وفي الْكَمْفِ مَعْمَاوالشَّر يعَةُ وَصَلَّا وفي النَّمْل والاعْرَافِ والرُّومِ النَّا وَفاطِرِدُمْ شُكُرًّا وَفِي الْحِجْرِ فُصَّلًّا وفي سُوْ رَوْ الفُرْ قَانِ زَا كَيْهِ مِنْ تَحْتِ رَعْدِهِ خُصُوصٌ وفي الفُرْ قان زَاكيهِ هَلَلا وأَى ْخَطَابِ بَعْدُ عَمَّ وَأَوْ تَرَي وَفَإِذْ يَرَوْنَ الْيَـاءُ بِالضَّمَّ كُلُّلا وحَيْثُ أَتَّى خُطُوَاتُ الطَّاءِساكُنُ وقُلْ ضَمَّهُ عَنْ زَاهِدِ كَيْفَ رَبَّلا وضَمَٰكَ أُوْلَى السَّاكِنَيْنِ لِثَالِثٍ يُضَمُّ لُزُومًا كَسْرُهُ فِي نَدٍ حَلاَ

# ول ادعواأوانقص فالتاخرج أن اعبدوا

ومَحظُورًا أَنظُرُ مَعَ قَدِ استُهْزَى أَاعْتَلا

سُوَى أَوْوَقُلْ لِا بَنِ الْمُلَاوِ بِكُسْرِهِ لِتَنْوِينَهِ قَالَ ابْنُ ذَكُوَانَ مُقُولًا بِذُلْفِ لَهُ فِي رَحْمَـةٍ وَخْبَيْتَةٍ وَرَفْعُكَ لَبْسَ الْبِرُّ يُنْصَبُ فِيعُلاً وَلَكُنْ خَفِيفٌ وَارْفَعَ الْبِرَّ عَمَّ فِي هَمَا وَمُوَّضٌ ثَقَلُهُ صَحَّ شُلْسُلًا وَفَدْيَةُ نَوِّ نُوازُفُعَ الْخَفْضَ بَمَدُفِي طَمَامٍ لَدَى غُصَنْ دَنَا وَتَذَلَّلاً مَسَاكِينَ مَنْهِمُوعًا وَلَيْسَ مُنُوَّنًا ۚ وَيُفْتَحُ مِنْـهُ النَّوْنُ عَمَّ وَأَبْجَـلًا وَنَقَلُ قُرَانِ وَالْقُرَانُ دَوَاؤُنَا وَفِي تُكُمُّوا قُلْ شُمْبَةً الَّذِيمَ لَقَلَّا وَكُسْرُ بُيُوتٍ وِالْبَيُوتُ يُضَمُّ عَن حَمَى جَلَّةٍ وَجَهَانَ عَلَى الأَصْلُ أَفْبَلًا ولا تَقْتُلُوهُمْ لِمُلَدَّهُ يَقْتُلُو كُمُو فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَصْرُهَا شَاعَ وَالْحِلْد وِ الرَّفْعِ أَوَّ نَهُ فَلَا رَفْتُ وَلَا فُسُونَ ۖ وَلاَ حَقًّا وزَانَ مُجَمَّلًا وَفَتْحَكَ سَيْنَ السِّلْمِ أَصْلُ رَضَي دَنَا وَحَتَّى يَقُولَ الرَّفَعُ فِي اللَّامِ أَوَّلاَّ وفي التَّاءَ فاصْمُمْ وافْتَح الجَبِيمَ تُرْجَعُ الْأَمُورُ سَمَا نَصًّا وحَيْثُ تَازُّلًا وإِنْمْ كَبِينْ شَاعَ بِالدَّا مُثَلَّمًا وغَيْرُهُمَا بِالْبَاء نُفْطَةٌ ٱسْفَلا قُلُ الْمَقُورُ لِلْبَصْرِيُّ رَفْعٌ وَبَمْدُهُ لَاعْنَدَكُمْ بِالْخُلْفِ أَحْمَدُ سَهَالًا ويَطْهُرُ نَ فِي الطَّاء السَّكُونُ وهاوَّهُ يُضمُّ وخَفًّا اذْ سَمَا كَيْفَ عُوَّلاً وضَمُّ يُخافَا فازَ وَالْكُلُّ أَدْعَمُوا تُضارَرْ وضَمُّ الرَّاء حَقٌّ وذُو حَلَّا وقَصِرُ أَتِيتُمْ مِن رَبًا وأَتَنتُمْ هِنَا ذَارَ وَجُهًا لَيْسَ الاَّ مُبَحِّلًا

مَمَّا فَدَرُ حَرَّ كُمن صحاب وحَيثُ جا يُضَمُّ تَمَسُّوهُنَّ وامدُدهُ شَلْسُلا وصيةً ارْفَعُ صَفُو حرْميّهِ رضّى وينصطُ عَنْهُمْ غَيْرَ قُنْبُلُ اعْتَـلاً و بالسِّين باقيمهم و في النَّحَاق بَصْطَةً وقُلْ فيهما الْوَجْهَان فَوْلاً مُوَصَّلاً أَضَاعِفُهُ ۚ ارْفَعْ فِي الْحَدِيدِ وَهُمُّنَا سَمَاشُكُرُهُ وَالْمَيْنُ فِي الْحُلُّ ثُقَّالًا كَمَا دَارَوافَصُرْ مَعْمُضَاعَهَةً وَقُلْ عَسَائِتُمْ بِكُسْرِالسِّينِ حَبِثُأْتَى الْعِلَا دِفَاعٌ بِهَا وَالْحَبِّ فَتَحْ وَسَاكُنَّ وَقَصْرٌ خُصُوصاً غُرِفَةً ضَمَّ ذُو وَلاَ ولا بَيْعَ نَوِّنْهُ ولا خُلَّةٌ ولا شَفَاعَةً وارْفَعَيْنٌ ذَا أَسُوَةٍ بَلاَ ولاَلْهُوَ لاَ تأثيمَ لاَ بَيْعَ مَنْعُ ولا خِلاَلَ با برَاهيمَ والطُّورِ وُصَّلا ومَدَّأْنَا فِي الْوَصْلِ مَعْ ضَمِّ هَمْزَةٍ وَفَتْحُ أَنَّى وَالْخُلْفُ فِي الْكَسْرِ بُحَّلاً ولُنْشِزُها ذَاكَ وِبِالرَّاءِ غَيْرُهُمُ وَصِلْ يَنْسَنَّهُ دُونَهَاءُ شَمَرُ ذَلاَّ و بالوَصَلِ قالَ اعْلَمْ مُمَ الجَزْمِشَا فِعْ فَصُرْهُنَ ضَمُ الصَّادِ بِالْكُسْرِ فُصِّلا وجُزاً وجُزَاء وَضَمَّ الإسكان صف وَحَيْدُ شَمَاأً كُلُها ذِكْرًى وفي الْغَيْرِ ذُوحُ لا وفي رَبُوَةٍ فِي الْمُؤْمِنُونَ وهَهُنَا عَلَى فَتَبِحِ ضَمِّ الرَّاءِ نَبَهِّتُ كُفَلًّا وفِي الْوَصْلِ لِلْبُنِّ يَ شَدِّدْ تَيَمُّمُوا وَتَاءَ تَوَّفِي فِي النِّسَا عَنْهُ مُجْمَلًا وفي آل عمر أن لَهُ لاَ تَفَرَّقُوا والأَنْعَامُ فَيهَا فَتَفَرَّقَ مَشَّلا وعنْدَ الْمُقُودِ التَّاءِ في لا تُماوَنُوا ويَرْوى ثَلَاثًا في تَلْقَنُّ مُثَّلاً تَنَرُّلُ عَنْـهُ أَرْبَعُ وَتَنَاصَرُو نَ نَارًا تَاظَى اذْ تَلَقُّونَ ثَقَّلًا تَكَلُّمُ مَعَ حَرَفِي تُوَلُّوا بِهُودها وفي نُورها والإمتِحان وبَمْـدَلاَ

فِي الْأُنْفَالِ أَيْضًا ثُمَّ فيها تَنَازَعُوا ۚ تَبَرَّجْنَ فِي الْأَحْزَابِ مَعْ أَنْ تَبَدَّلاً وفي النَّوْ بَةِ الْغَرَّاءُ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُو نَ عَنْهُ وجَمَعُ السَّا كَنَيْن هُنَا الْعِلا أَمَّيْرُ يَرْوِى ثُمَّ حَرْفَ تَخَيْرُو نَ عَنْـهُ تَلَهْى قَبْلَهُ الْهَاءَ وَصَلّا وفي الحُجُرَاتِ التَّاهُ في انتَّمارَفُوا ويَعلَّهُ ولا حَرْفانُ من قَبْلُهِ جَللًا وَكُنْتُمْ تَمَنُّونَ الَّذِي مَعْ تَفَكَّمُو لَ عَنْهُ عَلَى وَجْبَانِ فَافْهَمْ مُحَصَّلًا المعمَّا مَمَّا فِي النُّونَ فَتُحَرُّكُما شَفًا ﴿ وَاخْفَاءَ كَسْرِ الْمَانِ صِيغَ بِهِ حَلَّا وَيَا وَيُكَفِّنُ عَنْ كُرَاجٍ وَجَزْمُهُ ۚ أَتِّي شَافَيًّا وَالْفَيْرُ بِالرَّفْعِ وُكَّلًّا ويَحْسِبُ كُسْرُ السِّينِ مُسْتَقْبِلاً سَمَا وضاهُ ولَم يَأْزَمَ قياساً مُؤَّصَّلاً وقُلُ فَأَذَنُوا بِالْمَدُّ وَاكْسَرُ فَتَّى صَفَا ﴿ وَمَيْسُرَةِ بِالضَّمِّ فِي السِّينِ أُصَّلاً ﴿ و الصَّدَّةُ وَا خَفُّ أَمَا تُرْجَمُونَ قُلْ بِضَّمَّ وَفَتْتِحٍ عَنْ سُوَى وَلَدِ الْعَلاَّ وَفُو أَنْ تَصِلَّ الْكَسْرُ فَازَ وَخَفَّقُوا ۚ فَتَذْكَرَ حَقًّا وَارْفَعَ الرَّا فَتَعْدِلاً ۚ تِجَارَةً انْصِبْ رَفْعَهُ فِي النَّسِا نُوَى وحاضرَةً مَعْمًا هُنَا عَاصِمُ اللَّا وَحَقُّ رَهَانَ ضَمُّ كَسْرِ وَفَتْحَةً وَقَصْرُو لِمُفْرِ مَمْ لِمَذَّ بِسَمَاالُمَلا شَدًّا الْجَزْمِ والتَّوْحِيدُ في وَكَتَابِهِ شَرِيفُ وَفِي التَّحْرِيمِ جَمْعُ حِمَّى عَـلا وَيَنْتِي وَعَهْدِي فَاذْ كُرُونِي مُضَافُّهَا ۗ ورَبِّي وبِي مِنِّي واتِّي مَمَّا جُـلاً

#### \* ( سورة آل عمران )\*

وإضَجَاءُكَ التَّوْرَاةَ مَارُدٌّ حُسْنَهُ وَقَالَ فِي جَوْدٍ وبِالْخُلْفِ بِاللَّهِ

وفي تَمْلَبُونَ الْمَيْبُ مُمَعْ تُحْشَرُ ونَافِي رِضَى وتَرَوْنَ الْغَيْبُ خَصَّ وخَلَلاً ورضُو انْ اصْمُمْ غَيْرَ ثاني الْمُقُودِكَسْ رَهُ صَحَّ انَّ الدِّينَ بِالْفَتْحِ رُفَّـالاً وفي يَشْتُأُونَ التَّأْنِ قَالَ يُقَاتِأُو نَ حَمْزَةُ وَهُوَ الْحَبْرُ سَادَ مُفْتَلًا وفي بَلَد مَيْتِ مُمَ المَيْتِ خَفَةُوا صَفًا نَفَرًا والمَيْنَةُ الْخَفُّ خُوَّلًا وميناً لَدي الألما موالحُجُر اتِخذ ومالَم يَدْتُ اللَّكُلُّ جاء مُتَقَالًا وكَفَأَهَا الْكُوفِي تَقِيلاً وسَكَنُّوا وضَعَتْ وضَمُّواسا كَنَّاصِيَّ كُفَّلاً وَأَلْ زَكْرِياً وُونَ هَمْزِ جَمِيمِهِ صِحابٌ ورَفْعٌ غَيْنُ شُعْبَةَ الْأُولَا وَذَ كِنْ فَنَادَتُهُ وَاصْحِمْهُ شَاهِدًا وَمَنْ بَعْدُ إِنَّ اللَّهَ 'بِكُسَرُ فِي كَلاَّ مَعَ الْكَيْفِ والإسراء يَبِشُر كُمْ سَمَا فَعَمْ ضُمَّ حَرَّ لَهُ واكْسِر الضَّمَّ أَنْفُ لاَ نَمْ عَمَّ فِي الشُّورَي وفِي التَّوْبَةِ اعكَسُوا لَمَزَّةَ مَمَّ كَافِي مَمَّ الْحَجْرِ أُوَّلاً يُمايِّمُهُ بِالْيَاءِ مُصَّ أَيْمَةً وِبِالْكَسْرِ أَنِّي أَخْلُقُ اعْتَادَ أَفْصَلًا وَفِي طَائِرًا طَارًا بِهَا وعُقُودِهَا خُصُوصًا وِياءٌ فِي يُوَفِّيهِمْ عَلَا ولا أَلْتُ في ها ها أَنْتُمْ زَكَى جَنَّى وَسَهِّلَ أَخَا حَمَادٍ وَكُمْ مُبْدِلِ جَلا وفي هائهِ التُّنبيهُ مِن ثابتٍ هُدِّي وابدَالُهُ مِنْ هَمَزَةٍ زَانَ حَمَلًا ويَحْتَمِلُ الْوَجْرَيْنِ عَنْ غَيْرِ هُمْ وَكُمْ وَجِيبِهِ إِنِّ الْوَجْرَيْنِ لِلْكُلِّلَّ حَمَّلًا ويَقْصُرُ فِي التَّنْبِهِ ذُوالْقَصَرِ مَذْهَبًا وذُو الْبِدَلِ الْوَجْانِ عَنَهُ مُسْهِّلًا وضُمُ وحَرِّ لِلْمُ الْمُونَ الْكِتَابَ مَعْ مُشَدَّدَةٍ مِنْ بَعْدُ بِالْكَسْرِ فُلَّلاً ورَفْعُ ولاَ يأْمَرْ كُمْ رُوحُهُ سَمَا وِبِالتَّاءَ آتَلِيْنَا مَعَ الضَّمِّ خُوَّلاً

وكَسَرُ لِمَا فيهِ وبِالْفَيْبِ تُرْجَعُونَ فَعَادَ وَفِي تَبْغُونَ حَاكِيهِ عُوَّ لاَ وبالْكَسْرِ حِجُّ الْبَيْتِ عَنْ شَاهِدٍ وغَيْبُ مَا يَفْمُلُوا لَنْ تُكْفَرُ وهُ لَهُمْ تَلاَ يَضِرَ كُمْ بِكُسْرِ الصَّادِ مَعْ جَزِّ مِرَاثِهِ سَمَا ويَضُمُّ الْغَيْرُ والرَّاء ثَقَّالا و فيما هُنَا قُلْ مُأْزَلِينَ وَمُنْزِلُو ۚ نَ لِلْيَحْصِبِي فِي الْعَنْكَبُوتِ مُثَقَّلًا وحَقُّ نَصِيرِ كَسْرُ وَاو مُسوَّ مين قُلْ سارعو الآواوَ قَبْلُ كَمَا الْهُجَلاّ وقَرْحُ بضَمَّ الْقَافِ وَالْقَرْحُ صُحْبَةٌ وَمَعْ مَدِّ كَائْنَ كَسْرُ هَمْزَتُهُ دَلا ولا ياء مَكُسُورًا وقاتَلَ بَعْدَهُ يُمَدُّ وفَتْحُ الضَّمَّ والْكَسَرِ ذُو ولا وحُرِّ كَ عَيْنُ الرُّعْبِ ضَمَّا كَمَارَسَا ورُعْبًا ويَغْشَى أَنْثُوا شَائْمًا تَلاَ وقُلْ كُلُّهُ لِلهِ بِالرَّفْعِ حَامِدًا بِمَا تَمْمُلُونَ النَّبِ شَايَعَ دُخَلُّا ومُثَّمْ ومُثْنَامُتٌ فِي ضَمَّ كَسْرِهِا صَهَا نَفَرٌ وزدًا وحَفْصٌ هُنَا اجْتَـلا و بِالْفَيْبِ عَنْهُ يَجْمَعُونَ وضُمَّ فِي يَفُلُّ وفَتْحُ الضَّمِّ اذْ شَاعَ كُفَّلاً بِمَا قُتُلُوا التَّشْدِيدُ لَبَّى وَيَمْدَهُ وَفِي الْحَجِّ لِلشَّامِي وَالْاحْرُ كُمَّلًا دَرَاكِ وَقَدْ قَالَا فِي الْأَنْمَامِ قَتَّلُوا وَبِالْخُلُفِ غَيْبًا يُحْسِبَنَّ لَهُ وَلَا وَإِنَّ اكْسِرُوارِفَقَّاوِيَحْزُنُ غَيْرَالانَ بِياءِ بِضَمَّ وَاكْسِرِ الضَّمُّ أَحْفَلاً وخاطَبَ حَرْفًا تَحْسَبَنَّ فَخُذُ وقُلْ بِمَا تَمْمُلُونَ الْغَيْبُ حَقٌّ وذُومُلاً يَمِيزَ مَمَ الاَّ نَفَالَ فَاكْسِرْسُكُونَهُ وَشَدِّدَهُ بَعْدَ الْفَتْحِ وَالضَّمِّ شَالْشُلا سَنَكُتُ إِنَّا إِنَّ ضُمَّ مَمْ فَتُح ضَمَّهِ وَقَتْلَ ارْفَعُوا مَعَ اللَّهُولُ فَيَكُمُلا و بالزُّبُر الشَّامي كذَارَسمُهُمْ و بالـكتاب هشامٌ واكشِف الرَّسمَ مُجملًا

## ٠ \* ( سورة النساء )\*

وكُو فَيْهُمْ تَسَاءَأُونَ مُخَفَّقًا وحَنزَةُ والأَرْحَامِ الْحَفَضَجَمَلاً وقَصْرُ قِيامًا عَمَّ يُصْلُونَ ضُمَّ كُمْ صَفًا نَافِعُ بِالرَّفَعِ وَاحِدَّةٌ جَلَّا ويُوصَي بِفَتْح الصَّادِصَحَّ كَمَادَنا وَوَافَقَ حَفَصٌ فِي الأَخْبِرِ. مُجَمَّلًا وفي أُمَّ مَمْ فِي أُمَّا فَالْأُمَّةِ لَذَى الْوَصِلِ ضَمُّ الْهَوْرِ بِالْكَسْرِ شَمْلًا وفي أمَّهاتِ النَّيْمُلُ والنُّورُ والزُّمَنَ مَعَ النَّجْمُ شَافٍ واكْسِرُ الْمَيْمَ فَيُصَلَّا و أَلَا خِلْهُ أُونَ مَمْ طَلَاقِ وَفَوْقُ مَمْ لَكُمْ فَكُلِّهِ الْمَدُّ بِهِ مَمْهُ فِي الْفَتْحِ الْمُ كَلّ وَهَذَانَ هَانَيْنِ اللَّذَانِ اللَّذَيْنِ قُلْ يُشَدَّدُ لِلْمَكِّي فَدَانِكَ دُمْ مُلَّا وضُمَّ هُنَا كَرْهًا وعنْــُدُ بَرَاءَةٍ شَهَابٌ وفي الأحقاف ثُبِّتَ مَمَّةِلاً وفي الْنَكُلُّ فَافْتَحْ يَامُبَيْنَةٍ دَنَا صَحِيحًا وكَسُرُالْجَمْعَ كُمْ شَرَفًاعَلَا وفي مُحْصَنَاتِ فَا كُبِيرِ الصَّادَرُ اويًّا وفي المُحْصَنَاتِ اكْبِيرُ لَهُ غَيْرُ أُولاً وضَمُ وكُسُرُ فِي أَحِلُ صِحَابُهُ ۗ وُجُوهُ وَفِي أُحْصِنَّ عَنْ نَفَرَ الْمُلاَ مَمَ الْحَجُّ ضَمُّو امَدْخَلاَّ خُصَّهُ وسَلْ فَسَلْ حَرَّ كُوا بِالنَّقْلِ رَاشِدُهُ دَلاَ

وفي عا فَدَتْ قَصْرُ أُوى ومَعَ الحَدِيدِ لِهِ فَتْعَمُسُكُونِ الْبُخْلِ والضَّمَّ شَمْلُلاً وَفِي حَسَنَهُ حَرِينٌ رَفْعِ وَضَمَّهُمْ ۚ تُسَوَّى نَمَا حَقًّا وَعَمَّ مُثَقَّلًا ولا مَسْتُمُ اقْصُرْ تَحْتُهَا وَبِهَا شَفَى وَرَفَعْ قَلِيلٌ مِنْهُـمُ النَّصْبَ كُلَّلاً وأنِّتْ تَكُنْ عَنْ دَارِمِ يُظْلَمُونَ عَيْدِبُ شُرْدِدَ الدْعَامُ يَبَّتَ فِي خُلا وإشمامُ صادِ ساكن قَبْلَ دَالِهِ كَأْصِدَقُ زَايًاشَاعَ وازتاحًأْشُمُلاً و فيها وتَحْتَ الْفَتْجِ قُلْ فَتَثَبَّتُوا مِنَ الثَّبْتِ والْفَــيْرُ الْبَيَانُ تَبَدَّلاً وعَمَّ فَتَىٰ قَصْرُ السَّلَامِ مُؤَخِّرًا وغَيْرُ أُولَى بِالرَّقِعِ فِيحَقِّ نَهْشَلًا و أَوْ تَيْهِ بِالْيَافِي حِمَاهُ وَضَمُّ لَيَدْ خَلُونَ وَفَتْحُ الضَّمَّ حَقُّ صرَّى حَـلاً وفي مَرْيَم والطُّول الْأُوَّلُ عَنْهُمُ ۖ وفي الثَّانَ دُمْ صَفْوًا وفي فاطرحَلاً ويَصَالَحَا فَاصْمُمْ وَسَكُنْ مُخْفَقًا مَعَ الْقَصَر وَاكْسِرُ لاَمَهُ ثَابِنًا تَلاَ وتَأْوُ وَابِحَذْفِ الْوَاوِ الأُولَى ولا مَهُ فَضُمُّ سُكُونًا لَسْتَ فَيهِ مُجَمَّلًا و أَزَّ لَ فَنْهُ عَلَيْهُمْ وَالْكَسْرِ حَصِنْهُ وَأُنْزِلَ عَنْهُمْ عَاصِمٌ بَمْدُ نَزُّلاً وياسُونَ يَنُوْ تَيْهِمْ عَزِينُ وحَمْزَةٌ سَنُوْ نَيْهِمُ فِي الدَّرْكِ كُوف تَحَمَّلاً بِالْإِسْكَانِ تَمْدُو سَكَنُوهُ وِخَفَّقُوا خُصُو صَاواً خَفَى الْمَانِ قَالُونُ مُسْمِلاً وفي الأنبيا ضَمُّ الرَّبُور وهاهُنا ﴿ رَبُورًا وَفِي الْإِسْرَا لِحَمْزَةَ أُسْجِلاً

#### \* ( سورة المائدة )\*

وسَكِّنِ مَمَّا شَنَنَا نُصِمَاً كِلاَهُمَا وَفِي كُسْرِ أَ نِصَدُّوكُمْ حَامِدٌ دَلاَ

مَمَ الْفَصْرِ شَدَّدْ يَاءَ فَاسْيَةً شَفَا وَأَرْجُلِكُمْ بِالنَّصْبِعُمَّ رضَّي عَكَر و في رُسْلِنامَ مَرُسْلِكُمْ ثُمَّ رُسْلَمِمْ وفي سُلْنَا في الضَّمَّ الِاسْكَانُ حُصِّلاً وفِي كَلِماتِ السُّيْفَ عَمَّ أَنِّي فَتَّى وَكَيْفَ أَنِّي أُذْنَّ بِهِ نَا فِعْ ۖ تَـلاَ ورُحْمَاسُوَىالشَّالَى وَنُذُرَّاصِحَا بُهُمْ حَمَوْهُ وَنُكُرًّا شَرَعُ حَقَّ لَهُ عُلاَّ ونُكُرِ دَ ناوالْمَانُ فارْفَعْ وعَطْفُهَا ﴿ رضَّى وَالْجُرُ وَحَ ارْفَعْ رضَى نَفَرِ مَلَا وحَمْزَةُ وَلْيَصْكُمْ بَكُسْرِ وَنَصِبُهِ لِيُحَرَّكُهُ لِتَبْغُونَ خَاطَبَ كُمَّالاً وقَبْلَ يَقُولُ الْوَاوُ غُصْنُ ورَافِعُ ﴿ سُوَى ابْنِ الْمَلَامَنُ يَرْ تَدِدُعُمْ مُرْسَلاً وحُرُّ كُ الاِدْعَامِ لِلْمُـارِدِ دَالُهُ وَالْخَفِضِ وَالْكُفَارَ رَاوَيهِ حَصَّالًا و باعَبُدَاضُهُمْ واخْفِض التَّاءَ بَعْدُفُنْ رسالاً بِهِ اجْمَعُ واكْسِر التَّاكَمَا اعْتَلا صَفَا وتَكُونَ الرَّفَعُ حَجَّ شَهُودُهُ وعَقَدْتُمُ التَّخْفِيفُ مَنْ صَحْبَةٍ ولا وفي الْمَيْنِ فَامْدُدُ مُقْسَطًا فَحَزَاءُ أَوْ اللَّهِ الْمِثْلُ مَافِي خَفَضِهِ الرَّفْعُ ثُمَّلًا وكَفَارَةٌ نَوَّنَ طَمَامٌ برَفْع خَفَــضِهِ دُمْ غَـنَّى وافْصُرْ قيامًا لَهُ مُلاَّ وضَّمُ السُّنَّحِقِّ افْتَحْ لِلْفُصُوكَ شَرَّهُ وَفِي الْأُوْلَيَانِ الْأُوَّلِينَ فَطَلَّ صَالَّا وضَّمُ الْفُيُوبِ يُكْسِرَانِ عَيُونِ الْدِ مَيُونِ شَيُوخًا دَنَّهُ صَحْبَةٌ مِلاً جُيُّوبِ منيرٌ دُونَ شَكَّ وساحِرٌ بسِحْرُ بها مَعْ هُودَو الصَّنَّ شَمَالَاً وخاطَبَ فِي هَلْ تَسْتَطِيعُ رُوَاتُهُ ورَبُّكَ رَفَعُ الْبَاءِ بِالنَّصْبِ رُ اللَّا وَيُومَ بِرَفْعٍ خُسَدُ وانِّي ثَلَاثُهَا ولِي وِيَدِي أُمِّي مُضَافَاتُهَا الْمُـلاَ

## \* ( سورة الانعام )\*

وَصَحْبَةُ لِصُرَفَ فَتَحُ صَمَّ ورَاؤُهُ بِكَسْرُودَ كُرْلَمْ يَكُنْ شَاعَ والْحَلا وفيِّنْتُهُمُ الرَّفْعِ عَنْ دِينَ كَامِلِ وَبَا رَبِّنَا بِالنَّصَبِ شَرَّفَ وُصَّلًّا تُكَذِّبُ نَصْبُ الرَّفْعِ فَازْ عَلِيمُهُ وَفِي وَلَكُونُ الْصِبْهُ فِي كَسْبِهِ عَلَا وَللَّذَارُ حَذْفُ الَّلامِ الْأَخْرَى ابْنُ عَامِرَ وَالْآخِرَةُ الْمَرْفُوعُ بِالْخَفْضُ وُ كَالا وعَمَّ عَلَّا لاَ يَعْقِلُونَ وَتَحْتَهَا خَطَابًا وَقُلْ فِي يُوسُفِ عَمَّ نَيْطُلا ويس مِن أصل ولاً يُكذِّ بُونَكَ الْهِ خَفِينُ أَتَى رُحْبًا وطابَ تَأْوُلا رَأَيْتَ فِي الْاسْتِفْهَا مِلاَ عَيْنَ رَاجِعٌ وَعَنْ نَافِعِ سَمِّلُ وَكُمْ مُبَدِّلِ جَلا اذًا فُتِحَتْ شَدِّدْ لِشَامٍ وهَا هُنَا فَتَحْنَاوِفِي الْأَعْرَافُ وَافْتَرَبَّتْ كَلَا و بِالْفُدُوةِ الشَّامِيُّ بِالضَّمِّ هَا هُنَا وَعَنْ أَلِفٍ وَاوْ وَفِي الْكُمِّفِ وُصِّلا وانَّ بِفَتْح عَمَّ نَصْرًا وَبَمْدُ كُمْ فَعَى تَسْتَبِينَ صُحْبَةٌ ذُكَّرُوا ولا سَبِيلَ برَفْع خَذُو يَقْض بضم سا كن معَ ضَمَّ الْكُسْر شَدِّ دُواْ هُملا نِعَمْ دُونَ إِلْبَاسِ وَذَكَّرَ مُضْجَعًا تَوَفَّيْهُ واسْتَهُوْيَهُ حَمْزَةُ مُنسلا مَمَّا خُفْيَةً فِي صَمَّهِ كُسْرُ شُعْبَةٍ وأَنْحَيْتَ لِلْكُوفِي انْجَى تَحَوَّلا قُلُ اللهُ يُنجيكُمُ يُثَقِلُ مَعْهُمُ هِشَامٌ وشَامٍ يُنسِينَكُ تَقَلا وحَرْفَوْرْأَى كُلاَّ أَمَلْ مُزْنَ صُحْبَةً وَفِي هَمْرُهِ حُسُنُ وَفِي الرَّاءِ يُحْتَلا بِعُلَفِ وِخُلُفٌ فَيهِمَا مَعَ مُضْمَرِ مُصِيبٌ وَعَنْ عُثْمَانَ فِي الْكُلِّ قَالًا

وقَيْلَ السُّكُونِ الرَّا أَمِلَ فِي صَفَايَدٍ بِخُلْفٍ وِ قُلْ فِي الْهَمْزِ خُلْفُ يَقِي صَالا وَقَفَ فَيهِ كَالْلَّاوِلَي وَنَحُورُ رَأْتَ رَأُوا ﴿ رَأَيْتَ بِفَتْحَ الْكُلُّ وَقَفًّا وَمُوصِلًا وَخَفُفَ نُونًا قَبْلَ فِي اللهِ مَنْ لَهُ ﴿ يَخُلُفِ أَنِّي وَالْحَذَفُ لَمْ يَكُ أُوَّلًا وفي دَرَجاتِ النُّونُ مَع يُو سُفِ أُونَى وَوَ الْيَسَعَ الْحَرَ فَانِ حَرَّكُ مُنْقَلِا وسَكَّن شَفَاء وافتَدِهُ حَذْفُ هائهِ شَفَاء و بالتَّحْرَيَكِ بالكَّسْرِ كُفَّالا وَمُدَّ بِخُلْفِ مَاجَ وَالْكُلُّ وَاقْفُ السَّكَانَةِ يَذْكُو عَبِيرًا وَمَنْذَلًا وتُبَدُّونَهَا تُخْفُونَ مَمْ تَجْمَلُونَهُ عَلَى غَيْبِهِ حَقًّا وَيُنْذِرَ صَنْدَلًا وَيُنْدَكُمُ ارْفَعُ فِي صَفَا نَفَرِوَجًا ۚ عَلُ اقْصُرُوَفَتْمُ الْكَسَرُ وَالرَّفْعُ ثَمَّالًا وعَنْهُمْ بَنَصْبِ اللَّيْلِ وَاكْسِرْ بِمُسْتَقِدَ سَرٌّ الْقَافَ حَقًّا خَرَّقُوا الثَّقَلُهُ انْجَالًا وضَمَانِ مَعْ يَس فِي تُمَر شَفًا وَدَارَسْتَ حَقٌّ مَدُّهُ وَلَقَدُ حَلا وحَرَّكُ وسَكَّنْ كَافَيَاوا كَسِرانَّهَا حَمَّى صَوْبِهِ بِالْحُلُفِ دَرٌّ وَأَوْبَـلا وخاطَبَ فيها تُؤْمنُونَ كَمَا شَفَا وصَعْبَةُ كُفُّء فِي الشَّر يَمَةِ وَصَّلا و كَسْرُ وفَنْحُ ضُمَّ فِي قُبُلاً حَمَى ظَهِيرًا وللْهَكُو فِي فِي الْكَهُفُ وُصِّلا وَقُلْ كَلِمَاتُ دُونَ مَا أَلِفٍ أُوَى وَفِي يُو نُس وَالطُّولُ حَامِيهِ ظَالُّلا وَشَدَّدَ حَفْضٌ مُنْزَلٌ وَابْنُ عَامِرٍ وحُرَّمَ فَنَعْحُ الضَّمَّ وَالْكُسْرِاذُ عَلا وَفُصِّلَ اذْتَنَّى يُضِلُّونَ صُهُمَّ ءَمْ يُضِلُّوا الَّذِي فِي يُونُسِ ثَابِتًا ولا رُسَالاًتِ فَرْدُ وَافْتَحُوا دُونَ عَلَّةٍ وَضَيْقًا مَمَ الْفُرْقَانَ حَرَّكُ مُثَقَّلًا بكُسْرِسُو َ يِهِ الْمُكِّيِّ ورَاحَرَجًا هُنَا عَلَى كَسْرِهَا أَلْفٌ صَفَا وَتَوَسَّلًا

ويَصْمَدُ خَفُ مَا كُنْ دُمْ وَمَدُّهُ صَحِيحٌ وَخَفَّ الْمَيْنِ دَاوَمَ صِنْدَلاً ويَحْشُرُ مَعَ ثَانِ بِيُونُسَ وَهُوَفِي سَبَا مَعَ يَقُولُ الْيَا فِي الأَرْبَعِ عُمَّلاً وخَاطَبَ شَامٍ تَعْمَلُونَ ومَن تَكُو لَ فَيْهَا و تَعْتَ النَّمْلُ ذَكَّرْهُ شُأْنْشُـلا مَكَانَاتِ مَدَّ النُّونَ فِي الْكُلِّ شُعْبَةً بَزَعْمُهُم الْحَرْفَانِ بِالصَّمِّ رُتِّيلًا وَزَيْنَ فِي ضَمَمٌ و كُسُرِ ورَفْعُ تَتُسِلُ أُولًا دِهِمُ بِالنَّصْبِ شَامَيُّهُمْ تَلَاَّ ويُخفَضُ عنهُ الرَّفْعُ فِيشْرَ كَانْهِمْ ﴿ وَفِي مُصَحَّفِ الشَّامِينَ الْيَاءِ مُثَّـلًا ۗ ومفعُولُهُ إِنْ الْمُضافَيْنَ فاصلُ ولم يُلفَ غَيْرُ الطَّرْفِ فِي الشَّعْرِ فَيصلاً كَلُّهِ دِرُّ الْيُومَ مَن لاَمْمًا فلاَ تَأْمُ مِنْ مَايِمِ النَّحُو الاَ مُجَهَّلاً ومَعْ رَسْمِهِ زَجْ القالُوصَ أبي مَزَا دَةَ الأَخْفَشُ النَّحُويُ أَنْسُدُمُعْمِ للا وَانْ يَكُنَّ ٱنَّتْ كُـفُوَّصِدْق ومَيْنَةٌ ﴿ وَنَا كَافَيَّاوَافَتَـحُ حَصَادِ كَذِي حَكَا نَمَى وسُلَكُونُ الْمُرْحِصَنَّ وَأَنْتُوا كَلُّونَ كُمافي دينيهم مَيْنَةً كَلاَّ وتَذَّ كُرُونَ الْكُلُّ خَفَّ عَلاَ شَذًّا ﴿ فِي نَدُّو كُيرُ واشَرْعًا وبالْخَفِّ كُمَّلاً ويَأْتَيْهُمْ شَافِ مَعَ النَّحْلِ فَارَقُوا مَعَ الرُّومِ مَدَّاهُ خَفِيفًا وعَدَّلاً وكَسْرٌ وفَتْحُ خَفُّ فِي قَيْمًا ذُكَا وِيآآتُهَا وَجْهِى مَمَانِيَ مُقْبِـلاً ورَبِّي صِرَاطِي ثُمَّ إِنَّى تُلاَّثُهُ ومَحْيَايَ والإسكانُ صَحَّ احْمَلًا \*( سورة الاعراف)\*

وَنَذَّ كُرُونَ الْغَيْبَ زِدْ قَبْلِ اللَّهِ كَرِيمًا وَخَفِ الذَّالِ كُمْ شَرَفًا عَلاَ

مَ الرُّخْرُفَ اعْـكُسْ تَخْرُجُونَ بِفَنْحَةٍ ۗ وَضَهَمٌ ۖ وَأُولَى الرُّومِ شَافِيهِ مُثَّلًّا يَخُلُفُ مَضَى فِي الرُّومِ لاَ يُخْرَجُون فِي رضَّى ولباسُ الرَّفْع فِي حَقَّ أَمْ شلا وخالصَةً أَصْلُ ولا يَمْلَمُونَ قُلْ لشُعْبَةً فِي الثَّانِي ويُفْتَحُ شَمَالًا رِخُفِّفْ شَفَاحُـكُما وما الْوَ اوَ دَعْ كُفِّي ۗ وَخَيْثُ نَعَمْ بِالْكَسْرِ فِي الْعَيْنِ رُتَّـلا وأَنْ لَمَنٰةُ النَّخْفِيفُ والرَّفْمُ نَصْبُهُ ﴿ سَمَّا مَاخَلَاالْبَزَّى وَفِيالنُّورِ أُوصِلاً ﴿ وَيْمُشِي بِهِا وَالرَّعْدِ ثَقَلَ صُحِبَةٌ وَوَالشَّمْسُ مَعْ عَطَفِ النَّلاَ ثَهَ كَمَّلا وفي النَّحْلِ مَعْهُ في الاخبِرَ بن حَفْصُهُمْ و نُشْرًا سُكُونُ الضَّمِّ فِي الْكُلِّ ذُلَّلاً وفي النَّون فَتْحُ الضَّمُّ شافٍ وعاصم ﴿ رَوَى نُونَهُ بِالْبِاءِ تُقَطَّةُ اسْفَلَا ورَا مِنْ الَّهِ غَيْرُهُ خَفْضُ رَفْعِهِ بِكُلِّ رَسَا والْخَفُّ أَبْلَفْكُمْ عَلاَّ مَمَ احْقَافُهَا وَالْوَاوَ زَدْ بَمْدَمُفُسِدِي ۚ نَ كَـٰفُوًّا وَبِالْإِخْبَارِ انَّكُمُ عَلَا أَلاَ وعلى الحَرْمِيُّ انَّ لَنَا هُمُنا وأَوْ أَمِنَ الْإِسْكَانُ حَرْمَيْهُ كَلَا عَلَى على خَصُوا وفي ساح ، إر ويُونُسَ سَحَّادٍ شَفَى وتَسَلَسُلَا و في الْكُلُّ تَلَقَفَ خِفُّ حَفَّصِ وضُمَّ فِي سَــنَقَتُلُ واكسرُ ضِمَّهُ مُتَثَقَّلًا وحَرَّ لَدُذُ كَاحُسْنُ وَفِي يَقْنُاوُ نَحْذُ مَمَّا يَعْرِ شُونَ الْكَسْرَضُمَّ كَذِي صلا وفي يَمْ كَفُونَ الضَّمُّ "يُكْسَرُ شَافياً وأَنْجَى بِحَذْفِ الْيَاءِ والنُّونَ كَفِلًا ودُّ كَأْءَ لاَ تَنْوِينَ وَامْدُدُهُ هَامِزًا شَفَى وعَنِ الْكُوفِيِّ فِي الْكُهَفِ وُصَّلًّا وجَمَعُ رسالًا تي حَمَتُهُ ذُكُورُهُ وفي الرُّشْدِ حَرَّ كُ وافْتَحَ الضمُّ شُلْشُلًا وفي الْكَهُفِ حُسْنَاهُ وضَمُّ حُلَيْهُمْ لَكُمْ بَكَسْرِ شَفَى وافٍ والانْباعُ ذُوحُلا

وخاطَبَ تَرْحَمُنا وَلَغْفِرْ لَنَا شَذًّا وَبِارَبِّنَا رَفَعْ لِغَـيْرِهُمَا انْجَلَا ارميمَ ابن أمَّ اكسرمَمًا كُفُوَّصُحْبَةً وآصارَهُمْ بالجَمْع واللَّهِ كُلُّـلاً خَطِيئَتُكُمْ وحَدْهُ عَنْـهُ ورَفْعُهُ كُمَا أَلَّقُوا والْغَيْرُ بِالْكَسْرِ عَدَّلًا ولكن خَطايا حَبَّ فيها ونُوحِها ومَعْذِرَةً رَفَعٌ سُوَى حَفْصِهِمْ تلا وبيسَ بياءِ أمَّ والْهَــَازُ كَهْفُهُ وَمثلُ رَئْيسِ غَيْرُ هَذَيْنِ عَوَّلاً وَ بَيْنُسَ اسْكِنْ بَيْنَ فَتَحَيْنِ صَادِقًا بَخُلْفٍ وِخَفِّفْ يُمْسِكُونَ صَفَا ولا ويَقْصُرُ ذُرِّيًّاتِ مَمْ فَتْح تَاتِهِ وَفِي الطُّورِ فِي الثَّانِي طَهِيرٌ تَحَمَّلا وَيَاسَانَ وُمْ غُصْنَا وِ يُكُسِّرُ رَفَعُ أُو وَلَ الطُّورِ لِلْبَصْرِي وِبِالْمَدِّ كُمْ حَلا يَقُولُو امْمًا غَيْبُ حَمِيدٌ وحَيْثُ يُلُد حَدُونَ فَتَحَ الضَّمِّ والْكُسْرِ فُصِلا وفي النَّحَلُ والأَهُ الْكَسَائِي وَجَزَّمْهُمْ ۚ يَذَرْهُمْ شَفَى وَالْيَاهِ غُصَنْ تَهَدَّلا وحَرَّ لَا وضُمَّ الْكُسْرَ وامْدُهُ هُ هَامِزًا ولا نُونَ شِرْ كَاعَنْ شَذَا نَفَر مِلا ولا يَتْبَمُو كُمْ خَفَّ مَعْ فَتَح بائهِ ويَتْبَمَّهُمْ فِي الظُّلَّةِ احْتَلَّ واعْتَلا وَأَلُ طَا أَمْتُ ۚ طَيْفُ وَ وَنَّى حَقَّهُ وَيَا ۚ يَمُدُّونَ فَاضْمُمْ وَا كُسِرَ الضَّمَّ أَعْدَلا ورَبِّي مَعِي بَمْدَى وانِّي كِلْأَهُمَا عَذَابِيَ آيَاتِي مُضَافَاتُهَا الْمُـلا

# \*( سورة الأنفال )

وفي رُدِوْيِنَ الدَّالَ يَفْتَحَ نَافِعُ وَعَنْ قُنْبُلٍ يُرْوَى ولَيْسَ مُعُوَّلًا وَفِي رُنْفِي وَلَيْسَ مُعُوَّلًا وَيُمْشَي سَمَاخِفًا وفيضَمَّةِ افْتَحُوا وَفِي الْكَسْرِحَقَّا والنَّمَاسَ ارْفَمُو اولا

و تَخفيفُهُمْ فِي الأُوَّالِينِ هُنَا وَلَ كَنِ اللهُ وَارْفَعِ هَاءَهُ شَاعَ كُفْلا وَمُو هِنِ بَالتَّخفِيفِ فَ اعَ وَفِيهِ لَمْ يُنَوَّنَ لِحَهْصٍ كَيْدِبِالْحَهْضِ عُوِّلا وَمُو هِنَ بِالنَّهُ وَانْ الْفَدَوَةِ الْسَرْحَقَّاالْضَمَّ وَاعْدِلا وَمَنْ حَبِي النَّسِرْمُظُهِرًا اذْ صَفَيَ هُدًى وَإِذْ يَتَوَقَّى أَنَّمُوهُ لَهُ مُلا وَمَنْ حَبِي النَّسِرِ مُظْهِرًا اذْ صَفَيَ هُدًى وَإِذْ يَتَوَقَّى أَنَّمُوهُ لَهُ مُلا وَمِنْ حَبِي النَّسِرِ مُظْهِرًا اذْ صَفَي هُدًى وَإِذْ يَتَوَقَى أَنْمُوهُ لَهُ مُلا وَالْفَيْفِ النَّوْرِ فَاشِيهِ كَحَلا وَالْفَيْفِ النَّوْرِ فَاشِيهِ كَحَلا وَالْفَيْفِ النَّهُ وَالشَّيهِ عَلَيْكُوا السَّمِ وَالشَّيهِ اللَّهُ السَّامِ وَاكْسِرُ فَى النَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ه ( سورة التوبة )\*

ويُكُسَرُ لا أَيْمَانَ عِنْهُ ابْنِ عَامِرِ وَوَحَدُ حَقَّ مَسْجِدَ اللهِ الاوَّلا عَشِيرَ اللهِ الله

وفي ذاله كَسر وطائفة بنصب مَرْفُوعهِ عَنْ عاصم كُلَّهُ اعتلاً وحَقَّ بَضَم السَّوعِمَع النِي فَتَحْمِ الْوَتْحْرِيَاتُ وَرْشَ قُرْبَة صَمَّهُ جَلا وحَقْ الْفَلَّ وَحَدْ وَافْتَحِ النَّا شَدَّاعَلا ومِن تَحْرَه اللَّه لَكِي يَجُرُوزَادَمِن صَلَاتَكَ وحَدْ وَافْتَحِ النَّا شَدَّاعَلا ووحَدْ لَهُمْ فِي هُودَ الرَّجِيُّ هَمْزُهُ صَفّا نَفَرًا مَعْ مُرْجَوُنُ وقَدْ حَلا وعَمَّ اللَّه ولا وعَمَّ اللَّه ولا وعَمَّ في مَن اسسَّ مَعْ كَسْرِ وابْنَيا أَهُ ولا وجُرُ فَ سَكُونُ الصَّمِّ فِي صَفُوكِ المِل تَقْطَع فَتَحُ الضَّم في كامل عَلا وجُرُ فَ سَكُونُ الصَّم في صَفوكا مِل تَقْطع فَتَحُ الضَّم في كامل عَلا يَز بِمُ عَلى فَصْل يَرَوْنَ مُخَاطِبٌ فَشَا وَمَعِي فَيها بِياءَ بَنِ أَقْبَلا أَلْهُ لَكِ

# \* ( سورة يونس عليه السلام )\*

واضَجاعُ رَا كُنّ الْهُوَ اتِّح ذَكُرُهُ حَمَّى غَيْرَ حَمْصَ طَاوَيًا صَبُحْبَةٌ وَلا وَكُمْ صَحْبَةٍ بِالْفُو الْحُلْفُ بِاسِرٌ وهَاصِفْ رضَى حُلُو الوَ تَحْتُ جَنَّى حَلَا شَمْى صَادِقا حَم مَنْ قَارُ صَحْبَةٍ وَبَصْرِ وَهُمْ أَذْرَى وَبِالْحُلْفِ مُثَلا وَذُو الرَّا لِوَرْشَ بِيْنَ بَيْنَ وَنَا فِعُ لَدَى مَرْيَمٍ هَا يَاوَحا جِيدُهُ حَلا وَذُو الرَّا لِوَرْشَ بِيْنَ بَيْنَ وَنَا فِعُ لَدَى مَرْيَمٍ هَا يَاوَحا جِيدُهُ حَلا الْفَصِلُ بِاحَقُ عَلَى سَاحِرِ ظَبًا وحَيثُ ضَياءً وَافَقَ الْهَمْزُ قُنْبِلا وَفَى قَضَى الْهَمْزُ قُنْبِلا وَفَى أَجَلُ اللَّرَفُوعُ بِالنَّصِبِ كُمِّلا وَقَى أَجَلُ اللَّهُ وَلَى وَبِالْحَالُ أَوْلا وَقَصَرُ وَلاَ هَا يُشَرِّ كُونَ هُنَا شَدًا وَقَى الرَّومِ وَالْحَرَفِينَ فِي النَّحَلِ أَوَلا وَخَاطَبَ عَمَّا يُشَرِ كُونَ هُنَا شَدًا وَقَالَ وَقِ الرَّومِ وَالْحَرَفَيْنِ فِي النَّحَلَ أَوَلا وَخَاطَبَ عَمَّا يُشَرِ كُونَ هُنَا شَدًا وَقَالَ وَقِ الرَّومِ وَالْحَرَفِينَ فِي النَّحَلِ أَوَلا وَخَاطَبَ عَمَّا يُشَرِّ كُونَ هُنَا شَدًا وَقَ الرَّومِ وَالْحَرَفِينَ فِي النَّحَلُ أَولًا فَيْ وَمِالِمُ اللَّهُ فَا فَيْهِ يَنْشُرُكُمْ كُنِي مَنَاعُ سُوى حَفْصٍ بِرَفْعِ نَحَمَلًا لِمُولِلُولِ الْمُؤْمِ عُنَى مَنَاعُ سُوى حَفْصٍ بِرَفْعِ نَحَمَلًا لِمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عُلْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَلَى مَا النَّولُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ لَكُولُ وَلَالُومِ مُوالَحُرُونَ فِي النَّعَلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمَالَعُ سُوى حَفْصٍ بِرَفْعِ نَحَمَلًا

وإلا يَهِدِى الْمُسِرِصَفِيّاً وهاهُ اللهِ وأُخْفَى بَنُو حَمْدٍ وخَفَفَ شَاشُلا وَالْخَفَى بَنُو حَمْدٍ وخَفَفَ شَاشُلا وَالْاَيَهِدِى الْمُسِرِصَفِيّاً وهاهُ اللهِ وأخفَى بَنُو حَمْدٍ وخَفَفَ شَاشُلا ولَمَا يَجْمَعُونَ اللهُ مَلا ولَمَا فَيها يَجْمَعُونَ اللهُ مَلا ويَعْزُبُ كَمْرُ الضّمِّ مَعْ سَبًا رَسًا وأصْفَرَ فَارْفَعْهُ وأَكْبَرَ فَيصَلا ويقزبُ كَمْرُ الضّمِّ مَعْ سَبًا رَسًا وأصْفَرَ فَارْفَعْهُ وأَكْبَرَ فَيصَلا مع اللّه قطع السّحر حُكْم أَبُوا آ بِيا وقَفْ حَفْصِ لَمْ يَصِعَ فَيَحْمَلا واتَدْبُهَانِ النّونُ خَفْ مَدًا وما جَ بِالْفَتَحِ والإسْكانِ قَبْلُ مُثَقَلا وفي أَنَّهُ السّدر شَافِيًا وبنُونِهِ ويَجْعَلُ صَفْ والْمِفْ والْمِفْ أَنْج رضَى علا وذَاكَ هُوَ النّانِي ونَفْسِي يَاوُهُ ورَبِّي مَعْ أُجْرِي وإنِّي ولِي حَلا وذَاكَ هُوَ النّانِي ونَفْسِي يَاوُهُ ورَبِّي مَعْ أُجْرِي وإنِّي ولِي حَلا

# \*( سورة هود عليه السلام )\*

نَمَى لِثَمُودٍ نَوْ أَوَاوَا خَفِضُوارِ ضَى وَيَعَفُوبُ لَصَبُّالرَّفَعُ عَن فَاصَلِ كَلا هُنَا قَالَ سَلِمَ كَسَرُهُ وسُكُونَهُ وقَصْرُ وَفَوْقَ الطَّوْرِ شَاعَ تَازَلُا وَفَا سَلِمَ الْوَصِلُ أَصَلُ دَناوها هَنَا حَقَّ إِلاَّ اَمْرَأَتُكَ اَرْفَعُ وَابْدِلا وَفَا سَرِ الْوَصِلُ أَصِلُ دَناوها هَنَا حَقَّ إِلاَّ اَمْرَأَتُكَ اَرْفَعُ وَابْدِلا وَفِي سَمِدُ وَافَاصِمُمْ صِحَابًا وسَلَ بِهِ وَخِفَّ وَإِنْ كُلاَ إِلَى صَفَوهِ دَلا وَفِي سَمِدُ وَافَاصَمُمْ صِحَابًا وسَلَ بِهِ وَخِفَّ وَإِنْ كُلاَ إِلَى صَفَوهِ دَلا وَفِي يَسَ وَالطَّارِقِ الْمُلَى بُشَدِّدُ لَمَّا كَامِلُ نَصَ فَاعَلَا وَفِي يَسَ وَالطَّارِقِ الْمُلَى بُشَدِّدُ لَمَّا كَامِلُ الضَّمُ وَالْفَتَعَمُ اذَ عَلا وَفِي زُخْرُ فَوْ فِي اَصِ لُبُسِ بِخَلْفِهِ وَيُرْجَعُ فِيهِ الضَّمُ وَالْفَتَعَمُ اذْ عَلا وَفِي زُخْرُ فَوْ فِي اَصَ لُبُسِ بِخَلْفِهِ وَيُرْجَعُ فِيهِ الضَّمُ وَالْفَتَعَمُ اذْ عَلا وَفَى زُخْرُ فَوْ فِي اَصَ لُبُسِ بِخَلْفِهِ وَيُرْجَعُ فِيهِ الضَّمُ وَالْفَتَعَمُ اذْ عَلا وَخَاطَبَ عَمَّا تَعْمَلُونَ هُنَا وَ آ خِرَ النَّمْلِ عَلْمًا عَمَّ وَارْتَاهَ مَأْنُولا وَاللَّهُ عَلَا عَمَّا لَعْمَلُونَ هُنَا وَ آ خُرَ النَّهُ وَلَكَنِي وَنَوْفِي وَالْمَاعِيَ عَدَّا وَالْمَالِ عَلَى اللَّهُ وَلَكُنِي وَالْمَاعِي عَلَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ عَلَى وَالْمَاعِي عَدَّهَا وَمَعْ فَطَرَ لَ أُجْرِي مَمَّا تُحْصِمُ مُلْكِلا وَمَا فَعَلَى وَالْمَارِي اللْمُ الْمَالِمُ عَلَامِ وَمَعْ فَطَرَ لَ أُجْرِي مَمَّا تُحْصِمُ مُعْولًا وَمَعْ فَطَرَ لَ أُجْرِي مِمَّا تُحْصِمُ مُلْكُولا مُنْ فَالْمَ لَكُولُ الْمُعَلِّي وَتَوْفِي وَالْمَاعِي عَدَّهَا وَمَعْ فَطَرَ لَ أُولِكُمْ الْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُولِ عَلْمُ اللْمَالِي الْمَالِي الْمُلْعُلِمُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَامُ وَلَامُ الْمُؤْلِقُهُ وَلَامُ وَمُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَامِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْ

## \* ( سورة يوسف عليه السلام )\*

وياأ بَتِ أَفَتَحْ حَيْثُ جَالا بِن عَامِ وَوُحْدَدَ لِلْمَكِيّ آياتُ الْولا عَيَاباتِ فِي الْحَرْفَيْنِ بِالْجَمْعِ نَا فِعِ وَتَامَنُنَا لِلْكُلِّ يَحْفَى مُفْصَلا وَأَدْغَمَ مَعْ اشْمَامِهِ الْبَعْضُ عَنْهُمْ وَيَرْتَعْ وَيَلْمَبْ يَاهْ حَصَنْ تَطَوّلا وَأَدْغَمَ مَعْ اشْمَامِهِ الْبَعْضُ عَنْهُمْ وَيَرْتَعْ وَيَلْمَبْ يَاهْ حَصَنْ تَطَوّلا وَاذْغَمَ مَعْ اشْمَامِهِ الْبَعْضُ عَنْهُمْ وَيَرْتَعْ وَيَلْمَبْ يَاهْ حَصَنْ تَطَوّلا وَيَرْتَعْ صَمَّ النَّا وَيُشْرَاي حَدْفُ الْيَاء ثَبْتُ وَمُيّلا شَفَاءٌ وَقَالَ جَهْذًا وكلاهُ مَا عَنِ ابْنِ الْعَلَا والْفَتَحُ عَنْهُ تَفَضَّلا وهَيْتَ بِكُسْرِ أَصِلُ كُفُوءُ وهَمْزُهُ لِسَانٌ وضَمُّ النَّا لَوَا خُلْفِهِ وَلا وَهَيْتُ بِكُسْرِ أَصِلُ كُفُوءُ وهَمْزُهُ لِسَانٌ وضَمُّ النَّا لَوَا خُلْفِهِ وَلا

وفي كافَ فَتَم اللاَّ مِنْ مُخْلِصاً أُوَى وفي الْخُلِصِينَ الْكُلُّ حِصَنْ أَحَمَلا مَمَّا وصلُ حاشاحجُ دَا بًا لِلْفُصِيمِ فَحَرَّ لُهُ وَخَاطِبْ تَعْصِرُ وَنَ شَمَرُ دَلا و نَكْنَلُ بِياشَافِ وِ حَيْثُ يَشَاءُ نُو ۚ نُ دَارِ وَحَفْظًا حَافَظًا شَاعَ عُقَلًا وفتيتهِ فِثْيَانِهِ عَنْ شَـدًا ورُدْ بِالْإِخْبِارِ فِي قَالُوا أَثْنَاكُ دَغْفَلا ويَيْنُسَ مَمَّا و أَسْتَيْنُسَ اسْتَيْنُسُوا و تَيْدَمْسُو القَلِيْ عَنِ الْبُزَّى بِخُلْفٍ وأَبْدَلا ويُوحَى الَّيْهِمْ كَسْرُ حَاء جَمِيمًا ونُونَ عُلاَّ يُوحَى الَّيْهِ شَذًا عَـلا وثانيَ أُنْجِي احْذِفْ وشَدِّ دُوحَرَّ كَا ۚ كَذَا نَلْ وَخَفَّفْ كُدِّ بُو اثَابِتًا ثَلا وأنَّى وإنَّى الْحَاسُ رَبِّي بأَ رُبِّع أَرْانِي مَمَّا نَفْسِي لِيَحْزُنُني حُلا وفي الخُوتِي حُزْنِي سَبِيلَي بِي ولِي لَمَـلِّي آبَائِي أَبِي فَاخْشَ مَوْحَلا

#### \*( سورة الرعد )\*

وزَرْعُ نَحْيِلٌ غَيْرُ صَنْوَانَ أُوَّلًا لَدَى خَفْضِها رَفَعُ عَلَا حَقَّهُ طَلَا وذَكَّرَ يُسْقَى عَاصِمْ وَابْنُ عَامِرِ وَقُلْ بَهْدَهُ بِالْيَا يُفَضَّلُ شُلْشُـلا ومَا كُرَّ رَأَسْتِهُ إِمُّهُ أَمْوُ أَنْذَا أَنْنَا فَذُو آسْتِهُمْ إِمِ الْكُلُّ أُوَّلًا سُورَى نا فِع فِي النَّمْلِ و الشَّا مِمُخْبِنُ سُورَى النَّازِ عاتِ مَمْ اذَا وَقَمَتْ ولا ودُونَ عِنادِعَمَ فِي الْمَنْكَبُوتِ مُخْبِـرًا وهُوَ فِي الثَّانِي أَتَى رَاشدًا وَلا سُوَى الْمَنْكَبُوتِ وهُوَفِي النَّمْلِ كُنْ رضَّي وزَادَاهُ ثُونًا أَنَّنَا عَنْيُدِما أَعْتَكِلا

وعَمَّرُضَى فِي النَّازِعَاتِ وهُمْ عَلَى أُصُولِهِ مَ وَامَدُدُ لَوَا حَافِظَ بَلَا وَهَادُ وَوَالِ قَفْ وَوَاقِ بِيانِهِ وَبَاقٍ دَنَا هَلَ يَسْتَوَى صُعْبَةً لَلَا وَبَعْدُ صَحَابُ يُوقِدُونَ وَضَمَّهُمْ وَصَدُّوا تَوَى مَعْ صَدَّفِي الطَّولُ وِ أَنْجَلَا وَبَعْبَ فَي الْحَلَولُ وَالْحَلَولُ الْكُفَّارُ بِالجَمْعِ ذُلِلا وَيُشْبِتُ فِي تَخْفِيفِهِ حَقُ نَاصِرٍ وَفِي الْكَافِرُ الْكُفَّارُ بِالجَمْعِ ذُلِلا

# » ( سورة ابر اهيم عليه السلام)»

وفي الخَفْضِ في اللهِ الَّذِي الرَّفْعُ عَمَّ خا لِقُ المَدُدُهُ وَاكْسِرْ وَارْفَعَ الْقَافَ شُالْسُلا وفي النَّورِ و اخْفِضْ كُلَّ فيها والاَرْضَ ها

هُنَا مُصْرِخِيِّ اكْسِرِ لِحَمْزُةَ مُجْمِلًا كَمَا وصَلِ اوْ لِلسَّا كِذِينِ وَتُطَرُّبُ حَكَاهَا مَعَ الفَرَّاءِ مَعْ وَلَدِ الْمَلَا وضُمَّ كِفَاحِصْنِ يَضَالُّوا يَصْلِّ عَنْ وأْفْسِلْهَ إِلَيْا بِخُلْفٍ لَهُ وَلَا وفي اتَزُولَ الْفَتْحُ وارْفَعَهُ رَاشِدًا ومَا كَانَ لِيَاتِي عَبَادِي خُذْ مُلا

# » ( سورة الحجر )»

ورُبِّ خَفِيفُ اذْنَمَى سُكِرِّتُ دَنَا تَنَزَّلُ ضَمَّ التَّا لِشُهِمَةَ مُثِّلًا ورُبِّ خَفِيفُ الثَّا لِشُهِمِ الْدُونِ فِيهِا واكْسِرِ الزَّاى وانصِبِ الْهِ وَالنَّوْنِ فِيهَا واكْسِرِ الزَّاى وانصِبِ الْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ملائِله المرفوع عن شائله عـــالا وثُقِلَ لِلمَـكِيِّ نُونُ تُبُشِّرُو ن واكْسِرهُ حرْميًّا وماالحَذَفُ أُولًا ويَقْنَطُ مَعَهُ يَقْنِطُونَ وَتَقَنَطُوا وَهُنَّ بِكَسْرِ النُّونِ رَافَقْنَ حُمَّلاً وَمُنْجُوهُمُ مُخْفُ وَفِي الْعَنْكَبُوتِ أَنْسَدِجَانَّ شَفَا مُنْجُوكَ صُحْبَتُهُ دَلا وَمُنْجُوهُمُ مُخْفُ وَفِي الْعَنْكَبُوتِ أَنْسَدِجَانَّ شَفَا مُنْجُوكَ صُحْبَتُهُ دَلا وَمُنْجُولَا إِلَا النَّمُلُ صِفْ وعبادِ مَعْ بَنَاتِي وَأَنِّي ثُمَّ إِنِّي فَأَعْقِلا

### ه ( سورة النحل )ه

## \* ( سورة الاسراء )\*

وتَتَخَذُوا غَيْبُ حُلالِيسُووًا نُو نُرَاهِ وضَمُّ الْهَـمْزِ واللَّهُ عُدَّلًا سَمَا وَيُلَقَّاهُ لِنُصَمُّ مُشَــدَّدًا كَفَى يَبْلُغَنَّ امْدُدُهُوا كُسِرْ شَمَرْ دَلا وَعَن كُلِّهِمْ شَدَّدُ وفا أُفِّ كُلُها فِقْتِح دَنا كُفُوًا ونَوِّن على اعْتَلا

وبالفَتْح والتَّحر بك خَطَأ مُصُوِّبٌ وحَرَّ كَهُ اللَّهِي ومَلَّ وجَمَلًا وخاطَ فِي نُسْرِفْ شُهُو دُ وضَمَنَّا بِحَرْفَيْهِ بِالْقَسْطَاسَ كَسْرُ شَذًّا عَلا وسَيْنَةً فِي هَمْزِهِ اصْمُمْ وهائهِ وَذَكِّرْ وَلَا تَنُويِنَ ذِكْرًا مُكَمَّلًا وخَفِّفُ مَعَ الْفُرْ قَانِ وَاضِمُمْ لَيَذْ كُرُوا شَفَّاءً وَفِي الْفُرْقَانِ يَذْ كُرَ فُصِّلًا وفي مَرْيَم بِالْعَكْسِ حَقُّ شِفَاؤُهُ ۚ بَقُولُونَ عَنْ دَارٍ وفي الثَّانِ نُزَّ لا سَمَا كَفُلُهُ أَنَّتْ يُسَبِّحُ عَنْ حَمَّى شَفَا وَاكْسَرُوا اسْكَانَ رَجْلِكَ عَمَّلًا وَيَخْسِفَ حَقُّ أُو لَهُ وَيُمِيدَ كُمْ ۚ فَنَغْرَقَكُمْ وَاثْنَانَ نُرْسِلَ يُرْسِلا خلاَ فَكُ فَافْتُ عَمْمُ سُكُونَ وقَصْرِهِ سَمَا صِفْ أَلَى أُخَرُّ مَمَّا هَمْزَهُ مُلا الْفُجَّرَ فِي الْأُولَى كُنتَهُمْ لَا بِتُ وَعَمَّ نَدًا كَسُفًا بِتَحْرِيكُهِ وَلَا وفِي سَبَاءٍ حَفْصٌ مَعَ الشُّمْرَاءُ قُلْ وفِي الرُّومِسَكَنْ لَيْسَ بِالْخَافْ مُشْكلا وَنُلُ قَالَ الْأُولَى كَيْفَ دَارَوضَمُ تَا عَلَمْتُ رَضًّا والْيَاهِ فِي رَبَّىَ انْجَلا »( سورة الكرف )» وسَكَنَّةُ حَفْصَ دُونَ قَطْمَ لَطَيفَةٌ عَلَى أَلْفِ التَّنُّوين في عَوَجًا بَلا

وفي نُونِ مَنْ رَّاقِ وَمَرْقَدِيناً ولا مِلْزَانَ والْباقُونَ لَاسَكَتَ مُوصِلاً ومِنْ لَدُنهِ فِي الْفَاقُ نَكُسَمُهُ أَسْكُنْ مُشَمَّةُ وَمِنْ لِعَدِهِ كَشَرَانِ عَنْ شُمْبَةَ اعْتَلا وَمِنْ لَدُنهِ فِي الْمَا عَلَى أَصْلَهِ تَلا وضُمَّ وسَكَنْ ثُمُ فَي الْمَا عَلَى أَصْلَهِ تَلا وضُمَّ وسَكَنْ ثُمُ صَمَّ لِغَسَرِهِ وَكُلُّهُم فِي الْمَا عَلَى أَصْلَهِ تَلا وَفُرَدُ وَمُلِّلًا عَلَى أَصْلَهِ تَلا وَفُلْ مَرْ فَقًا فَتَحْ مَعَ الْكَسَرِ عَمَّهُ و تَزْوَرُ للسَّامِي كَتَحْدَرُ وُصِلِلا وَفُلْ مَرْ فَقًا فَتَحْ مَعَ الْكَسَرِ عَمَّهُ و تَزْوَرُ للسَّامِي كَتَحْدَرُ وُصِلِلا

وتَزَّاوَرُ التَّخْفِيفُ فِي الزَّاى ثابتٌ وحرميُّهُم مُلَّثْتَ فِي الَّلامِ ثَفَّلا بِوَرْقِكُمُ الْإِسْكَانُ فِيصَفُوحُلُوهِ وَفَيْهِ عَنَ الْبَاقِينَ كَسُرُ ۖ تَأْصَّلًا وحَذَفَاتُ لِلتَّنُوين مَنْ مَا نُهَ إِشْفَا وَتُشْرِكُ خَطَابٌ وَهُوَ بِالْحَزْمِ كُمِّلا وفي أَمْنِ صَمَّيْهِ يَفْتَحُ عاصمٌ بِحَرَفَيْهِ والْاِسْكَانُ فِي الْمِ مُصَّلًّا ودَعْ مِيمَ خَيْرًامِنْهُما حُكُمْ ثابتٍ وفي الْوَصِل لَكِنَّا فَمُدَّلَّهُ مُلا وَذَكَّرْتَكُنْ شَافُ وِ فِي الْحَقَّ جَرُّهُ عَلَى رَفْعِهِ حَاثُ سَمِيدٌ تَأْوُّلا وعُقْبًا سُكُونُ الضَّمِّ نَصَّ فَتَى وِيا ۚ تُسَـيَّرُ وَالِّي فَتَحْبَا نَفَرْ مُـلا وفي النُّونَ أَنَّتْ والجَبَالَ برَفْعَهِمْ ويَوْمَ يَقُولُ النُّونُ حَمْزَةُ فَصْلًا لِمُهْلِكُمِمْ صَمَّوا ومُهْلَكَ أَهْلِهِ سَوَى عَاصِمُ وَالْكُسْرُ فِي اللَّهِ مِءُوَّ لَا وها كَسْرِ أَنْسَانِيهِ أَضُمَّ لِلْفَصِيمِ وَمَعْهُ عَلَيْـهِ اللَّهُ فِي الْفَتْحِ وُصِّلًا لِتُغْرِقَ فَتَنحُ الضَّمِّ والْكَسْرِ غَيِّبَةً ۚ وقُلْ أَهْلُهَا بِالرَّفْمِ رَاوِيهِ فَصَّلا ومُدَّ وخَفَفْ يَاءَ زَاكِيةً سَمَا ونُونُ لَدُنِّي خَفْ صَاحِبَـهُ أَلَا وسكن وأشمم ضمة الدال صادقا تخذت فَخَفَّف واكسر الحاءدم حلا ومنْ بَعْدُ بِالتَّخْفِيفِ يُبْدِلُ هَهُمُنا وَفَوْقَ وَتَخْتَ الْمُلْكِ كَافِيهِ ظَلَّا فَأَنْبُمَ خُفْفُ فِي الثَّلَافَةِ ذَا كَرًّا وحَامِيَّةٍ بِالْمَدِّ صَحْبَتُهُ كَلَّا وفي الْهَمْزِيادِ عَنْهُمُ وصِحا بُهُم جَزَاءِ فَنَوِّنَ وانْصِبِ الرَّفْمَ واقْبَلا على حَقِّ السَّدِّينِ سَدَّ اصحابُ حَقَّ ق الفَّمُّ مَفْتُوحٌ و باسينَ شد عُلا

# » ( سورة مريم عليها السلام )«

وحَرَ فَا يَرَثُ بِالْجَزِّ مِحُاوُرُ ضَّى وقُلْ خَامِّتُ خَلَقْنَا شَاعَ وَجُهَّا مُحَمَّلًا وَضَمَّ بُكِيًّا كَسْرُهُ عَنْمُمَا وقُلْ عُنِيًّا صَلْيًّا مَعْ جُثِيًّا شَلَاً عَلَا وَضَمَّ بُكِيًّا كَسْرُهُ عَنْمُمَا وقُلْ عُنِيًّا صَلْيًّا مَعْ جُثِيًّا شَلَاً عَلَا وَهَمْ نُلُقَا مِنْ تَحْتُمُ فَائِزٌ عُلا وَهَمْ نَا مُنْ تَحْتُمُ اللهِ فَرَى حُلُوبُ بَحْرِهِ بِخُلْفٍ وَنَسِيًّا فَتَحُهُ فَائِزٌ عُلا ومِن تَحْتَمَا اكْسِرُ والحَفْضِ الدَّهْرَ عَنْ شَذَا

وخَفَّ تَساقَطْ فاصِلاً فَتُحُدِمُلاً وَالْمَسْرِ حَفْصُهُمْ

وفي رَفْع قَوْلَ الْحَقِّ نَصْبُ نَدٍ كَلا وكَسْرُ وانَّ اللهَ ذَاكٍ وأَخْبَرُوا بِخُأَنْ اذَا مَامَّتُ مُوْفِينَ وُصِّلا وَنُنْجِى خَفِيفًا رُضْ مُقَامًا بِضَمَّةِ وَنَا رِثْيًا الْبِلِ مُدْعَمًا بِاسِطًا مُلا وَوُلْدًا إِهَ اوَلَا حَقَّهُ وَلا وَوُلْدًا إِهَ اوَلَى نُوحِ شَفَا حَقَّهُ وَلا وَوَلِدًا إِهَ اوَلَى الشُّورَى يَكَادُأ تَى رِضَى وطا يَتَفَطَّرْنَ اكْسِرُوا غَيْرَ أَنْقَلا وَفِي التَّاءِ أُونُ سَاكُنْ حَجَّ فِي صَفَا كَمَالِ وَفِي الشُّورَى حَلاّصَفُوهُ وَلا وَفِي التَّاءِ أُونُ سَاكُنْ حَجَّ فِي صَفَا كَمَالٍ وَفِي الشُّورَى حَلاّصَفُوهُ وَلا وَرَائِي وَاجْمَلُ لِي وَإِنِي كِلاَهُمَا ورَبِّي وَآتَانِي مُضَافَاتُهَا الْوُلا وَرَائِي وَاجْمَلُ لِي وَإِنِي كِلاَهُمَا ورَبِّي وَآتَانِي مُضَافَاتُهَا الْوُلا

# » ( سورة سيدنا طه عليه الصلاة والسلام )»

لَمْ وَنُو الْمَا مُمْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمُ الْمُوا مَمَّا وَافْتَحُوا الَّيْ أَنَا وَائْمًا حُلا وَ وَوَ الْمَدُو الْمَا عَالَمُ الْمُ اللّهِ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللل

كُمَا عَنْدَحِرْ مِي وَخَاطَبَ تَبْصُرُوا شَذَاو بِكُسَرِ اللَّامِ تَخْلُفَهُ حَلا دَرَالَتُهِ وَمَعْ بَاءِ بِنَنْفُخُ ضَمَّهُ وَفِي ضَمَّةِ افْتَحْءَنْ سُوَى وَلَدِ الْمَلا وَبِالْفَصَرِ لِلْمَكِيِّ وَاجْزِمْ فَلاَ يَخْفُ وَانَّكَ لاَ فِي كَسْرِهِ صَفْوَةُ الْمُلا وَبِالْفَصَرِ لِلْمَكِيِّ وَاجْزِمْ فَلاَ يَخْفُ وَانَّكَ لاَ فِي كَسْرِهِ صَفْوَةُ الْمُلا وَبِالْفَهِمُ تُرْضَى صَفْرَةً فَلاَ يَحْفُلُ لَوْ يُكُنِّ عَنْ أُولِي حَفْظِ لَمَ لِي أَخِي حُلا وَالْصَمَّ تُرْضَى صَفْرَ رَضِّي يَا تَهِمْ مُؤَنِّتُ عَنْ أُولِي حَفْظِ لَمَ لِي أَخِي حُلا وَذِ كُرِي مَمَّا انِّي مَعَّا لِي مَعَّا لِي مَعَالَقُهُ مَا يَنْ عَيْنِي نَفْسِي انَّنِي وَلَيْ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَلا وَذِ كُرِي مَمَّا انِّي مَعًا لِي مَعَالَقُهُ مَا عَيْنِي نَفْسِي انَّذِي وَلَيْ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكِلُونَ وَالْمِي الْمُحَلِّقُ لَا يَعْ عَيْنِي نَفْسِي انَّنِي وَأَسِي الْجَلا وَذِ كُرِي مَمَّا انِي مَعَالَى لِمَعَالَّهُ وَلَا عَنْ يَعْنِي نَفْسِي انْنِي وَأَسِي الْجَلا

# » ( سورة الأنبياء عليهم الصلاّةُ وَالسلام )»

وقُلُ قَالَ عَنْ شُهُدٍ وَآخِرُهَا عَلَا وَقُلُ أُولَمُ لَاوَاوَ دَارِيهِ وَصَّلًا وَ لَسُمْعُ فَتَحُ الضَّمَّ وَالْكَسْرِعَيْبَةً سُوعِى الْيَحْصِنِي والضَّمَّ بِالرَّفْعِ وُكِلًا وَقَالَ بِهِ فِي النَّمْلِ وَ الرَّومِ دَارِمٌ وَمِثْقَالَ مَعَ لَقُمَانَ بِالرَّفْعِ أُكْمِلًا جُذَاذًا بِكَسْرِ الضَّمِّ رَاوٍ وَنُو نُهُ لِيُحْصِنْكُمْ صَافَى وَأُنْتُ عَنْ كَلِا وَسَكَنَ بَيْنَ الْكَسْرِ والْقَصْرِ صَحْبَةٌ وسَكَنَ بَيْنَ الْكَسْرِ والْقَصْرِ صَحْبَةً

ولِلْكُنْبُ إِجْمَعُ عَنْ شَذَّاوِمُضَافَهُا مَعِي مَسَّنِي اتِّي عِبَادِي مُجْتَــلا

## ير سورة الحج ) يه

سُكَارَى مَعَاسَكُرَى شَفَاومُحَرَّكُ لَيَقَطَعَ بِكَسْرِ اللاَّمِ كُمْ جِيدُهُ حَلاَ لَيُوفُوا ابْنُ ذَكُوانِ لِيَطُونُوا لَهُ لِيَقْضُوا سُوَى بَنِ يَهِمْ نَفَرَ مِلاَ

ومَع فَاطِرِ الْصِبْ لُؤُلُوًا لَظُمَ أَلْفَةً ورَفْعَ سَوَاءً غَيْرُ حَفْصِ النَّحُلا وَغَيْرُ صِحَابُ فِي الشَّرِيعَةِ ثُمَّ ولَسِيُوقُوا فَحَرَّ كُهُ لِشَعْبَةَ أَنْقَسَلا وَغَيْرُ صِحَابُ فِي الشَّينِ شَاشُلا فَتَخَطَفَهُ عَنْ نَافِعِ مِثْلَهُ وقُلْ مَمَّامَنْسَكًا بِالْكَسْرِ فِي السَّينِ شَاشُلا وَيَدُفَعُ حَقَّ بَيْنَ فَتَحَيْنِ سَا كُنْ يُدَافِعُ والمَضَمُومُ فِي أَذِنَ اعْتَلا وَيَدُفَعُ حَقَّ بَيْنَ فَتَحَيْنِ سَا كُنْ يُدَافِعُ والمَضَمُومُ فِي أَذِنَ اعْتَلا فَمَم حَفِظُوا والْفَتْحُ فِي يُقَاتِلُو نَ عَمَّ عُلاهُ هُدِّمِتَ خَفَّ اذْ دَلا وبَصْرِيُ أَهْلَكَ كُنَا بِنَاء وضَوَم الله يَعَدُّونَ فِيهِ الْفَيْبُ شَايِع دُخْلُلا وَيُسَرِي أَهْلَكَ كُنَا بِنَاء وضَوَم الله يَعَدُّونَ فِيهِ الْفَيْبُ شَايِع دُخْلُلا وَيُ سَبَيْ حَرْفانِ مَعْما مُعَجَّزِيسِنَ حَقَّ بِلاَ مَدَّ وفِي الجَيم ثَقَلا والْاوَّلُ مَعْ لَقُمَانَ يَدْعُونَ غَلَبُوا سَوَى شُعْمَةً والْماء بَيْتِي جَمَّلا والأَوْلُ مَعْ لَقُمَانَ يَدْعُونَ غَلَبُوا سَوَى شُعْمَةً والْماء بَيْتِي جَمَّلا وَالْمَانَ يَدْعُونَ غَلَبُوا سَوَى شُعْمَةً والْماء بَيْتِي جَمَّلا وَالْمَانَ يَدْعُونَ غَلَبُوا سَوَى شُعْمَةً والْماء بَيْتِي جَمَّلا

# » ( سورة المؤمنين )»

أمانا تبريم وحدُّ وفي سال دَارِياً صَلاَ تَهِمْ شَافَ وعَظْمًا كَذِي صِلاً مَعَ الْعَظْمِ وَاصْمُمْ واكْسِرِ الضَّمُّ حَقَلْهُ

بِتُنْبِتُ أُولَمُ سَيْنَاءَ ذُلَّلاً وَفَيْنَ مُنْزِلاً عَيْرَ شُعْبَةً وَنُوْنَ تَثَرًا حَقَّهُ وَا كُسِرِ الْولا وَانَّ أَوَى وَانْتُونَ خَفْفُ كَفَى وَتَهْسَدَ حُرُونَ بِضَمَّ وَاكْسِرِ الْضَمَّ أَجْمَلا وَفِي الْهَاءُرَفَعُ الْجُرِّ عَنْ وَلَدِ الْمَلا وَفِي الْهَاءُرَفَعُ الْجُرِّ عَنْ وَلَدِ الْمَلا وَفِي الْهَاءُرَفَعُ الْجُرِّ عَنْ وَلَدِ الْمَلا وَعَالِمُ خَفْضُ الرَّفَعُ عَنْ نَفَرٍ وَفَسَدَ حَ شَقُو تُنَا وَامَدُدُ وَحَرَّ كُهُ شُلْشُلا وَعَالِمُ خَفْضُ الرَّفَعُ عَنْ نَفَرٍ وَفَسَدَ حَ شَقُو تُنَا وَامَدُدُ وَحَرَّ كُهُ شُلْشُلا وَعَلَمُ شَفَاءً وَأَكْمَلا وَكَمْدُ لِلْهُ اللهِ وَمِعادِها على ضَمِّهِ أَعْطَى شَفَاءً وَأَكْمَلا وَكَمْدُ لِلْمُ اللهِ وَلِمَا وَبِصادِها على ضَمِّهِ أَعْطَى شَفَاءً وَأَكْمَلا وَكَمَدُ لِلْمُ اللهِ وَلِمَا وَبِصادِها على ضَمِّهِ أَعْطَى شَفَاءً وَأَكْمَلا وَكُمْدُ لِللْمُ اللهِ وَلَمْ اللهِ الْمُؤْمِدُ لِللْمُ اللهُ اللهِ الْمُؤْمِدُ لِللْمُ اللهِ الْمُؤْمِدُ لِللْمُ اللهِ الْمُؤْمِدُ لِللْمُ اللهِ الْمُؤْمِدُ لِللْمُ اللهُ الل

وَفِي أَنَّهُمْ كَسَرٌ شَرِيفٌ وَتُرْجَعُو لَوَلَا الْحَيْمِ فَنَحْ وَالْكَسِرِ الجَيْمَ وَأَكْمُلاً وَفِي قَالَ كَمُلاً وَفِي قَالَ كَمُ قُلْدُونَ شَكَّ وِبَمْدَهُ شَدْفًا وَبِهَا بِاءُ لَمَدَلِيِّ عَلَّالاً

### \*( سورة النور )\*

وحَقُّ وَفَرَّضْنَا ثَقَيبُلاً ورَأْفَةٌ يُحَرِّكُهُ الْمَكِي وَأَرْبَعُ أُوّلاً صِدَابٌ وَغَيْرُ الْحَفْص خامسَةُ الأُخي

رُأَنْ عَضَبَ التَّحْفِيفُ والْكُسُرُ أُدْخلا

ويُرْفَعُ بَمْـهُ الْجَرُّ يَشْهَدُ شَائِعٌ وَغَيْرَ أُولِي بِالنَّصْبِ صَاحِبُهُ كَلا وَيُرْقِعُ النَّصْبِ صَاحِبُهُ كَلا وَدُرِّيُّ الْمَسْرِ ضَمَّةُ حُجَةً رضَى وفِي مَدِّهِ وَالْهَمْزِ صُحْبَنُهُ حُلا يُسَبِّحُ فَتَحُ الْبَاكَذَاصِفَ ويُوقَدُ الْسَمُونَاتُ صِفَ شَرْعًا وحَقُّ تَفَعَلا يُسَبِّحُ فَتَحُ الْبَاكَذَاصِفَ ويُوقَدُ الْسَمُونَاتُ صِفَ شَرْعًا وحَقُّ تَفَعَلا

وما نَوَّنَ الْبَرِّي سَمَابُ ورَفْمُهُمْ لَدَى ظَلْمَاتٍ جَرَّ دَارٍ وَأُوصَلا كَمَا اسْتُخْلَفَ اصْمُمُهُ مَعَ الْكَسْرِ صِادِقًا

وفي يُبْدِلَنَّ الخَيْثُ صاحبُهُ دَلاَ

و ثانِي تَلاَ شُارِ فَعْ سِوَى صُحْبَةً وِقِفْ ولاو قَفْ قَبْلَ النَّصْبِ إِنْ قُلْتَ أُبْدِلا

# \*( سورة الفرقان )\*

ونا كُلُ مِنْهَا النَّوْنُ شَاعَ وِجَزْمُنَا وَيَجْمَلُ بِرَفْعِ ذَلَّ صَافِيهِ كُمَّلًا وَنَحْشُرُ بِادَارٍ عَلَا فَيَقُولُ نُو نُ شَامٍ وَخَاطِبٌ تَسْتَطْيِعُونَ عُمَّلًا

و نَازَلُ لَ وَهُ النَّونَ وَارْفَعُ وَحَفَّ وَالَّهُ مَلاَ ثِكَةُ الْمَرْفُوعُ يُنْصَبُ دُخْلُلا تَشَقَّقُ خَفْ الشَّيْنِ مَعْ قَافَ عَالَبْ وَيَا ثُرُ شَافٍ وَاجْمَعُوا سُرُجًا وِلا وَلَمْ ثُيَقَتْرُ وَا اضْمُمْ عَمَّ وَالْكَسْرَ ضُمَّ ثِقَ

يُضاءَف ويَخْلُدُ رَفْعُ جَزْمٍ كَذِي صِلا

وَوَحَـدَ ذُرِّ يَاتِنا حَفِظُ صُحْبَةٍ وَيَلْقَوْنَ فَاصْمُمُهُ وَحَرِّ لَتُ مُثَقِّلًا سُوَى صُحْبَةٍ وَالْمِياهِ قَوْمِي ولَيْتَنِي وكَمْ لَوْ ولَيْتٍ تُورِثُ الْفَلْبَ أَنْصُلًا

# \* ( سورة الشعراء )

وفي حاذرُونَ المَدُّ ماثُلُّ فارِهِيــن ذَاعَ وَخَلْقُ اصْمُمْ وَحَرِّ لَكَ بِهِ الْعَلَا كَمَافَ نَدُ والْأَيْكَةِ اللَّامِ سَاكِنَ مَعَ الْهَمْزِ وَاخْفَضْهُ وَفَى صَادَ غَيْطَلَا وفي زَّلَ التَّخْفِيفُ وَالرَّوحُ والأَمْيِــنُ رَفْمُهُــما نُعَلَوْ سَمَا و نَبَجَّلا وأنَّتْ يَكُن لِلْيَحْصِبِي وَارْفَعَ أَيَّةً وَفَا فَنَوَ كُلُّ وَأَوْ ظَمَا آيْهِ حَلا وياخَمْس أَجْرِي مَعْ عِبَادِي ولِي مَنِي مَعًا مَعْ أَبِي انِّي مَعًا رَبِّي انْجَلا

## \* ( سورة النمل )\*

شَمِّابِ بَنُونِ ثَنَ وَقُلْ يَا تَيَنَّنِي دَنَامَكُثَ افْتَحَصْمَةً الْكَافَ نَوْفَلا مُمَّاسَبَاً افْتَحَ ضَمَّةً الْكَافَ نَوْفَلا مُمَّاسَبَاً افْتَحَ دُونَ نُونِ حَمَى هُدًى وسَكِّنْهُ وانو الْوَقْفَ زَهْرًا ومَنْدَلا اللهَ يَسْجُدُوا وَالْوَقْفَ وَقِفْ مُبْتَكِّي اللهِ ويا واسْجُدُوا وَا بْدَأَهُ بِالضَّمِّ مُوصِلاً اللهَ يَسْجُدُوا وَالْوَقِقِ مَبْتَكِي اللهِ ويا واسْجُدُوا وَا بْدَأَهُ بِالضَّمِّ مُوصِلاً

أَرَادَ أَلَا يَاهُوَّلاَ عَ اسْجُدُوا وَ قِفَ لَهُ قَبْلَهُ وَالْغَـيْنُ أَذْرِجَ مُبْدِلاً وَقَدْ قَيلَ مَفْعُولاً وَأَنْ أَدْعَمُوا بِلا وَلَيْسَ بِمَقْطُوعٍ فَقَفْ يَسْجُدُوا وَلا وَقَدْ قَيلَ مَفْعُولاً وَأَنْ أَدْعَمُوا بِلا وَلَيْسَ بِمَقْطُوعٍ فَقَفْ يَسْجُدُوا وَلا وَيَعْمَوُنَ مَا مُدَّونَنِي الْإِدْ غَامُ فَازَ فَتَقَدّ لا مَعَ السَّوْقِ سَأَقْيَها وسُؤْقِ أَهْمِزُوا زَكا

وَوَجَهُ بَهَانِ بَعَلَمُ الْوَاقُ وُكِلَّا

القُولُنَ فَاضَمُمْ رَابِهَا وَتُبِيِّذَنَّهُ وَمَهَا فِي النَّونِ خَاطِبْ شَمَرُ دَلا وَمَعْ فَنْ حَ أَنِّ النَّاسَ مَا بَمَدَمَكُر هِمْ لِكُوفٍ وَأَمَّا يُشْرِكُونَ نَدٍ حَلا وَمَعْ فَنْحَ أَنِّ النَّاسَ مَا بَمَدَمَكُر هِمْ لِكُوفٍ وَأَمَّا يُشْرِكُونَ لَهُ حُلا وَشَدِّ دُوصِلُ وَامْدُ دُ بَلِ الدَّارِكُ الَّذِي ذَكَا قَبْلَهُ يَذَّ حَكْرُونَ لَهُ حُلا وَسَدِّ وَصِلْ وَامْدُ دُ بَلِ الدَّارِكُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلا وَمَا لِي وَالْفِي وَالْ مَنْ بَلا وَمَا لِي وَالْمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلا وَمَا لِي وَالْمِنْ وَالْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلا وَمَا لِي وَالْمَا اللَّهُ وَلا وَمَا لِي وَالْمَا اللَّهُ وَلا وَمَا لِي وَالْمِنْ وَالْمَا اللَّهُ وَلا وَمَا لِي وَالْمَا اللَّهُ وَلا وَمَا لِي وَالْمَا اللَّهُ وَلا وَمَا لِي وَالْمِنْ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا مَنْ بَلا وَمَا لِي وَالْمَا وَالْمَا اللَّهُ وَلَا مَنْ بَلا وَمَالِي وَالْمَا وَالْمَا لَمُ اللَّهُ مَنْ وَالْمَا وَالْمَالِمُ لَا اللَّهُ وَلا مَنْ بَلا وَمِالِي وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَاللَّهُ مَنْ وَالْمَا مَنْ مَا لَا لَهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا مَنْ بَلا وَمَالِي وَالْمُونُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَلِهُ وَالْمُوالِي وَالْمُونُ وَالْمَا لَاللَّهُ وَلَا مَنْ بَلا وَمِالِي وَالْمَالِمُ لَا لَا اللَّهُ وَلَا مَنْ بَلا وَمُلْمُ لَهُ مُلْالِمُ لَاللَّهُ وَلَا مَنْ بَلا اللَّهُ وَلا مَنْ بَلا اللَّهُ مِنْ الْمُلْمُ لِلْمُ اللَّهُ وَلَا مَنْ بَلا اللَّهُ وَلَا مَنْ بَلا اللَّهُ وَلَا مَا لَا لَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُولُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

# » ( سورة القصص )»

وفي أرى الفتحان مع ألف ويا أبه والكن رفعها بمدا شكر المرافع المدار شكر المرافع الماميه أنها المحدد المرافع ال

ويُحْبَى خَلِيطٌ يَعْقُلُونَ حَفَظْتُهُ وَفِي خُسَيفَ الْفَتْحَيْنِ حَفَصَ تَنَخَلَا وَيُحْبَى خَلِيطٌ يَعْقُلُونَ مَعِي اعْتَلَى وَغُو الثُّنْيَا واتِّي أَرْبَعٌ لَمَلِّي مَعَا رَبِّي ثَلَاثٌ مَعِي اعْتَلَى

»( سورة العنكبوت )»

يرَوْا صُحْبَةً خاطِب وحرّ كُ ومُدّ في الن

نَشَاةِ حَمًّا وهُوَ حَيْثُ أَنَالًا

مُودَةً المَرْفُوعُ حَقُّ رُواتِهِ وَنُو نَهُ وَانْصِبْ بَيْنَكُمْ عَمَّ صَنْدُلا ويَدْعُونَ نَجْمُ حَافِظٌ وَمُوحَدِّ هُنَا آَبَةٌ مِنْ رَبِّهِ صَحْبَةٌ دَلا وفي ويقُولُ الْيَاءُ حَصَنَ ويُرْجَمُو نَ صَفُو وَحَرْفُ الرُّومِ صَافِيهِ حُلَلا وذَاتُ ثَلَاثٍ سُكِنَتْ بِالْبُو تَسَنَّ مَعْ خَفِّهِ وَالْهَمْزُ بِالْيَاءِ شَمَلَلا وذَاتُ ثَلَاثٍ سُكِنَتْ بِالْبُو تَسَنَّ مَعْ خَفِّهِ وَالْهَمْزُ بِالْيَاءِ شَمَلَلا

ه ( ومن سورة الروم الى سورة سبأ ) ي

وعاقبــة التَّانِي سَمَا وبنُونِهِ نَدِيقَ زَكَا لِلْمَا لِمَنَ اكْسِرُواعُـلا الرَّبُوا خَطَابُ ضُمَّ والْوَاوُ سَاكِنْ أَتَى واجْمَمُوا أَثَارِكُمْ شَرَفًا عَلا ويَنفَعُ كُوفِي وفي الطُّولِ حَصَنهُ وَرَحْمَةُ ارْفَعَ فَائْزًا ومُحَصَّلا ويَنفَعُ كُوفِي فَي الطُّولِ حَصَنهُ تُصَمِّرُ بِمَدِّ خَفَ اذْ شَرْعُهُ حَلا ويَنفَعُ لَوْفِعُ غَيْرُ صَحَابِهِمْ تُصَمِّرُ بِمَدِّ خَفَ اذْ شَرْعُهُ حَلا وفي نَهْمَةً حَرِّلَةً وذُكِرَ هَاوُهَا وضُمَّ ولا تَنُوينَ عَنْ حُسَنِ اعْتَلَى سُوى إِن الْعَلَاوالْبَحْرُ أَخْفِي سَكُونَهُ فَشَا خَلْقَهُ النَّعْرِياتُ حَصَيْنَ لَطَوَلا سُوى إِن الْعَلَاوالْبَحْرُ أَخْفِي سَكُونَهُ فَشَا خَلْقَهُ النَّعْرِياتُ حَصَيْنَ لَطَوَلا

لِمَاصَبَرُ وَافَا كُسِرُ وَخَفِّفْ شَذًّا وَقُلْ بِمَا يَعْمَلُونَ اثْنَانَ عَنْ وَلَدِ الْمَلَا وبالْهَمَز كُلُّ اللَّهِ والياء بَعْدَهُ زَكَا وبياء ساكِن حَجَّ هُمَّلا وكالياء مُكَسُّورًا اوَرْشِ وعَنْهُمَا وقف مُسْكِنًّا والْهَمَزُ زَاكِيهِ بُجِّلا وَلَظَّا هَرُونَ اصْمُهُ وَاكْسِرُ لِمَاصِمَ وَفِي الْهَاءُ خَفَّفْ وَامْدُدِ الظَّاءَ ذُبِّلا وخَفَّفَهُ أَبَنتُ وَفِي تَدْسَمِعُ كَمَا هُنَا وَهُنَاكَ الظَّاءُ خُفَّتَ نَوْفَلا وحَقَّ صِحابِ قَصْرُ وصِلْ الطُّنُّونَ والرَّسُولَ السَّبِيلَ وهُوَ فِي الْوَقْفِ فِي حُلا . مَقَامَ لِمَفْض ضُمَّ والثَّان عَمَّ في اللَّهُ خان وآ تَوْهَا عَلَى الْمَدِّ ذُو حَـلا وفي الْكُلُّ ضَمُّ الْكَسْرِ فِي إِسْوَةٌ نَدَّى وَأَصْرُ كُفَى حَقٌّ يُضاعَفُ مُثَقَّلًا وبالْيا وفَتْحُ الْمَيْنَ رَفْعُ الْمَذَابِ حَصَّ نُ حُسُنَ وَيَعْمَلُ يُؤْتِ بِالْيَاءِ شَمَلَلًا وَفَرْنَ افْتَحَ اذْ نُصُو ا يَكُو نَ لَهُ ثُرَّى يَحِلُّ سوَى الْبَصْرِي وخاتم و كُلا بِفَتْحِ نَمَا سَادَاتِنَا اجْمَعُ بَكُسْرَةٍ كَفَى وكَشَيْرًا نَفْطَةٌ تَحْتُ نُفِيِّلا

# \*( سورة سبأ وفاطر )\*

وعالِمُ قُلْ عَلاَّمِ شَاعَ ورَفْمُ خُفْ ضِهِ عَمَّ مِنْ رَجْزِ أَلَيْمِ مَمَّا وَلا على رَفْع خَفْضِ الْمَيم دَلَّ عَلَيمَهُ وَنَحْسَفُ نَشَأَ نُسْقِطُ بِاللَّياشُمَّـلا و فِي الرِّيحِ رَفَعُ صَحَّمِنْ اللَّهُ سُكُو نُ هَمْزَتِهِ ماض وأَبْدِلْهُ اذْ حَلا مَسَاكِنهِمْ سَكِّنهُ وَاقْصُرْ عَلَى شَذًّا وَفِي الْكَافِ فَافْتَحْ عَالِمًا فَتُبْحَلِّا نجازي بياء وافتيح الزَّاي والكَّفُو رَرَفَعْ سَمَاكُمْ صِابَأُ كُل أَضِفْ حَلا

وحَقُ لُوَى بِاعِدْ بِقَصْرِ مُشَدَّدًا وصَدَّقَ لِلْكُوفِيِّ جَاءَ مُتُقَّلًا
و فَزُ عَ فَتْحُ الضَّمِّ وَالْكَسِرِ كَامِلُ ومَن أَذِنَ اضْمُمْ حُلُوسَرِع تَسلَسَلا
و فَي الْنُرُ فَهِ التَّوْحِيدُ فَازَو يُهمَزُ الله تَنَاوُشُ حُلُوا صُحْبَةً و لَوَصَّلًا
و في الْنُرُ فَهِ التَّوْحِيدُ فَازَو يُهمَزُ الله تَنَاوُشُ حُلُوا صُحْبَةً و لَوَصَّلًا
و أَخْرِى عَبادِى رَبِّي الْيَامُضَافُهَا و قُلْ رَفْع عَبْرِ الله بِالخَفْضِ شَدُكِلًا
و يُخْرِي عَبادِى رَبِّي الْيَامُضَافُها و قُلْ رَفْع عَبْرِ الله بِالخَفْضِ شَدُكِلًا
و يُخْرِي بِياءِضُمُ مَع فَتْح زَايِهِ و كُلَّ بِهِ ارْفَع وهُو عَنْ والدِ الْمَلا و فِي السَّبِيءَ اللَّه مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عَلْمَ وَهُو عَنْ والدِ الْمَلا و فِي السَّبِيءَ المَحْدُوضِ هَمْزً السُكُونُهُ فَشَا بَيْنَاتٍ قَصْرُ حَقِ فَتَى عَلا

## » ( سورة سيدنا بس عليه الصلاة والسلام )»

وَ آلَٰ يِلْ نَصْبُ الرَّفْعِ كَهْفَ صِيحًا أَبُهُ وَخَفَّفَ فَعَرَّزُ نَا لِشُعْبَةَ مُجْمَـلا وَمَا عَمَلَتُهُ يَحَذِفُ الْهَاءِ صِيْحَبَةٌ وَوَالْقَمَرَ ارْفَعْهُ سَمَا وَلَقَدْ حَلا وَمَا يَخْصِمُونَ افْتَحْ سَمَا لُذْ وأَخْفَ حُلْ

وساكن شَفْل ضُمَّ فَ كُرَّاوكَسْرُ فِي ظَلاَل بِضَمَّ و اَفْصُرِ اللاَّمَ شَلْشُلا وَقَلْ جُبُلاً مَعْ كَسْرِ ضَمَّيْهِ ثِقَلْهُ أَخُونُصْرَةٍ واصْبُمُ وسَكَن كَدِي حَلا و قَلْ جُبُلاً مَعْ كَسْرِ ضَمَيَّهِ ثِقَلْهُ أَخُونُصْرَةٍ واصْبُمُ وسَكَن كَدِي حَلا و نَدْ كُسُهُ فَاصْبُمهُ و حَرَّ لَهُ لِعاصِم وحَمْزَةً و اكْسِرْ عَنْهُمَا اَلضَّمَّ أَثْقَلا و نَدْ كُسُهُ فَاصْبُمهُ وَحَرَّ لَهُ لِعاصِم وحَمْزَةً و اكْسِرْ عَنْهُمَا اَلضَّمَّ أَثْقَلا لَوْنَدُ مُنْ عُصْنَا و الْاَحْقَافُ هُمْ بِهَا فِي فَلْفَ هِدَى مَا لِي و انِّي مَمَّا حُلا لِيُنْذِرَ وَمُ غُصْنَا و الْاَحْقَافُ هُمْ بِهَا فِي فَلْفَ هِذَى مَا لِي و انِّي مَمَّا حُلا

\*( سورة والصافات )»

وصَفَّاوزَجْرًا ذِكُرًا أَدْعَمَ حَمْزَةٌ وَذَرُوًا بِلاَ رَوْمٍ بِهَا التَّا فَثَقَلًا

و خَلَّادُهُمْ بِالْخَلْفِ فَالْمُلْقِياتِ فَالْ مَغِيرَاتِ فِي ذِ كُرَّا وَصَبْحاً فَحَصَّلا بِرِينَةِ نَوِّ نَ فِي نَدِ وَالْكُوا كِبِ انْ صَبُوا صَفُوةً يَسَمَّعُونَ شَـذَا عَلا بِرِينَةِ نَوِّ نَ فِي نَدِ وَالْـكُوا كِبِ انْ صَبُوا صَفُوةً يَسَمَّعُونَ شَـذَا عَلا بِيْنَ مَعا اوْ ا باؤنا كَيْفَ بَلَلا بِيْنَ مَعا اوْ ا باؤنا كَيْفَ بَلَلا وَفُلْ وَقُلْ وَقُلْ الزَّايَ فَا كُنِيرْ شَدًّا وَقُلْ

فِي الْأُخْرَى تُوَى و اصْمُمْ يُزِفُّونَ فَاكُمُ لا

وماذَا تُرِى بالضّم والكَسْرِشَا ثِعْ وإلَيَاسَ حَذْفُ الْهَمْنِ بِالْخُلْفِ مُثَّلًا وَغَيْرُ صَحِابٍ رَفْمُهُ اللهَ رَبَّكُمْ ورَبَّ والْيَاسِينَ بِالْكَسْرِ وُصَلِّلًا مَعَ الْقَصْرِ مَعْ إِسْكَانِ كَسْرِ دَنَاعْنِى وإنِّي وذُو الثَّنْبا وإنِّي أَجْمُ لِل

#### \*( سورة ص )\*

وضَمُ فُوَاقِ شَاعَ خَالِصَةِ أَصْفِ لَهُ الرَّحْبُ وحَدْ عَبْدَنَا قَبْلُ دُخَالُلا وفي يُوعَدُونَ دُمْ حُلاً وبِقَافَ دُمْ وثَقَلَ غَسَّاقاً مَمَّا شَائِدٌ عُلا وآخَرُ لِلْبَصْرِي بِضَمِّ وقَصْرِهِ وَوَصْلُ اتَّخَذْنَاهُمْ حَلاشَرْعُهُ ولا وفالحَقَّ فِي نَصْرٍ وَخُذْ يَاءَلِي مَمَّا واتِي وَبَعْدِي مَسَنِي لَمْنَتِي الْي

#### \*( سورة الزمر )\*

أَمَنْ خَفَّ حِرْ بِيُّ فَشَا مُدَّ سَالِمًا مَعَ الْكَسْرِ حَقَّ عَبْدَهُ أَجْمَعُ شَمَرُ دَلا وقُلْ كَاشْفَاتُ مُمْسِكَاتُ مُنَوِّ نَا ورَحْمَتَهُ مَعْ ضُرَّهِ النَّصْبَ حُمِّلا وضُمُ قَضَى وا كُسِرْوحَرِّ لِكُ وبَمْدُرَفْ عُ شَافِ مَهَازَاتِ الْجْمَمُواشَاعَ صَنْدُلا وِزِدْتَا مُرُونِي النَّوْنَ كَمْفَاوِعَمَّ خَفَّهُ فُتِيْحَتْ خَفَّفِ وَفِي النَّبَآ ِ الْمُلا لِكُوفٍ وِخُذْ يَاتَأَمْرُونِي أَرَادَنِي وَانِّي مَمَّا مَعْ يَاعِبَادِي مُعَصِّلًا

### \*(سورة المومن) \*

ويَدْعُونَ خَاطِبْ إِذْ لَوَى هَاءُمِنْهُمُ بِكَافِ كَفَى أَوْ أَنْ زِدِ الْهَمَزُ اُمَّلًا وَسَكَّنِ لَهُمْ وَاضْمُمْ إِيَظْهُرَوا كَسِرًا وَرَفْعَ الْفَسَادُ الْصِبْ الَى عَاقَلِ حَلا فَا طَلَّعَ ارْفَعَ عَيْرُ حَفْضٍ وقَابِ نَوْ وَثُوا مِنْ حَمِيدٍ أَدْخُلُوا نَفَرُ صِلا فَا طَلَّعَ ارْفَعَ عَيْرُ حَفْضٍ وقَابِ نَوْ وَثُوا مِنْ حَمِيدٍ أَدْخُلُوا نَفَرُ صِلا عَلَى الْوَصْلِ واضْمُمُ كُسْرَهُ يَتَذَ كُرُو نَ كَهْفَ سَمَا وَاحْفَظُمُ ضَا فَا تُهَاالْمُلا فَرُونِيَ وَادْعُونِي وَانِّي اللَّهُ لَا لَمُ لِي وَفِي مَالِي وَأَمْرِي مَعَ الَى فَرُونِي وَاذْعُونِي وَانِّي اللَّهُ الْمَلْلِي وَفِي مَالِي وَأَمْرِي مَعَ الَى

#### \*( سورة فصات )\*

وإسْكَانُ نَحْسَاتِ بِهِ كَسْرُهُ ذَكَا وَقُولُ مُمِيلِ السِّيْنِ للَّيْتُ أَخْمِلاً وَنَحْشُرُ بِالْهِ ضُمَّ مَعْ فَتَح ضَمِّةِ وأَعْدَاءَ خُذَ والجَمْعُ عَمَّ عَقَنْقُلاً لَذَى ثَمَرَاتٍ ثُمَّ بِا شُرَكَانِيَ الْ مُضَافُ وِيارَبِي بِهِ الْخُلُفُ بُجِلاً

# » (سورة الشوري والزخرف والدخان )«

ويُوحِي بِفَنْتِحِ الْحَاءُ دَانَ ويَفْعَلُو نَ غَيْرُصِحَابِ يَعْلَمُ أَرْفَعَ كَمَا أَعْتَلا بِمَا كَسَبَتَ لَافَاءَ عَمَّ كَبِيرَ فِي كَبَائِرَ فِيهَا ثُمَّ فِي النَّجْمِ شَمَالًا ويُرْسِلُ فَارْفَعْ مَعْ فَيُوحِي مُسَكِّنًا أَنَانًا وانْ كُنْتُمْ بِكَسْرِ شَذَا الْعُلا

# \* ( سورة الشريمة والاحقاف )\*

مَمَّا رَفَعُ آيَاتِ عَلَى كَسْرِهِ شَفَا وَانَّ وَفَى أَضْمَرْ بِتَوْكِيدٍ أُوّلاً لِنَجْزِيَ يَانَصِ سَمَا وَغَشَاوَةً بِهِ الْفَتْحُ وَالْإِسْكَانُ والْقَصْرُ شُمَّلاً وَوَالسَّاعَةَ ارْفَعْ غَيْرَ حَمَزَةَ حُسَنَاالْ مَعْسَنَ إِحْسَانًا لِحَوْفِ نَحُوّلاً وَقَالسَّاعَةَ ارْفَعْ غَيْرَ حَمَزَةَ حُسَنَاالْ مَعْسَنَ إِحْسَانًا لِحَوْفِ نَحُوّلاً وَغَيْرُ مِحَابٍ أَحْسَنَ ارْفَعْ وَقَبْلَهُ وَبَعْدُ بِياهُ ضُمَّ فَعْلاَنَ وُصِّلاً وَقَيْرُ مِحَابٍ أَحْسَنَ ارْفَعْ وَقَبْلَهُ وَبَعْدُ بِياهُ ضُمَّ فَعْلانَ وُصِّلاً وَقُلْ عَنْ هَشَامٍ أَدْغَمُو اتّعِدَ انْنِي يُوفِيّهُمْ بِاللَّا لَهُ حَقَّ نَهْشَلا وَقُلْ لاَيْرَى بِالْفَيْبِ وَاصْمَمْ وَلَعْدَهُ مَسَا كَنْهُمْ بِاللَّا لَهُ حَقَّ نَهْشَلا وقَلْ لاَيْرَى بِالْفَيْبِ وَاصْمَمْ وَلَعْدَهُ مَسَا كَنْهُمْ بِاللَّا لَهُ حَقَّ نَهْشَلا وَقُلْ لاَيْرَى بِالْفَيْبِ وَاصْمَمْ وَلَعْدَهُ مُسَا كَنْهُمْ بِالرَّفْعِ فَاشِيهِ نُوّلاً

وياء ولكنِّي ويا تَعَـدَانِي واتِّي وأوزعني بها خُلْفُ مَن بَـلا » ( ومن سورة سيدنامحمد عليه السلام الى سورة الرحمن عز وجل )» و بالضَّم و أَ قَصُرُ و أَ كُسر التَّاءَقا تَأُوا على حُبَّةً والْقَصْرُ في آسن دلا وفي آنفًا خُلْفٌ هَدَى وبضِّمِهُمْ وكُسْرِ وَتَحْرِيكِ وَأُمْلِيَ حُصَّلًا وأَسْرَارَهُمْ فَأَكْسَرُصِحَابًا وَنَبْلُونَ يَمْلَمَ الْيَا صَفْ وَنَبْلُوَ وَاقْبَـلا وفي يؤمنُوا حَنَّ وَيُعْمِدُ الْكَالَّةُ وَفِي يَا مُؤْتِيهِ عَكِيرٌ لَسَلْسَلَا و الضَّمَّ ضَرَّاشَاعَ والْكَسْرُ عَنْهُمَا اللَّهِ كَلَامَ اللهِ والْفَصْرُ وُ كَالا بِمَا يَعْمَانُونَ حَجَّ حَرَّكَ شَطَأَهُ دُعَا مَاجِدِ وَاقْصُرُ فَا زَرَهُ مُـلا وفِي يَعْمَانُونَ دُمْ نَقُولُ بِياءِ اذً صَفًا وأكُسرُوا أَذْبارَ إِذْ فَازَدُخَلَلا وباليا يُنادِي تِفَ دَليلًا بِخُلْفِهِ وقُلْ مِثْلُ مَا بِالرَّفْعِ شُمَّمَ صَنْدُلا وفي الصَّمْقَةِ ٱقْصِرْ مُسْلَكُنَّ الْعَيْنِ رَاوِيا وقوم بخفض الميم شرّف حمّالا ويَصْرِ وَأَتْبَعْنَا بِوَ اتَّبَعَتْ ومَا أَلَتْنَا ٱكْسِرُواهِ نُيَّاوانَّا أَنْتَحُو االْحَلا رضَى يَصْمَقُونَ اصْمُمُهُ كُمْ نَصَّوالمُسَيْدَ عَطَرُونَ لسانٌ عابَ بالخُلْفِ زُمَّلا وصادُ كَزَاي قامَ بِالْخَانْبِ صَبِّعُهُ ۗ وكَذَّبَ بَرُوبِهِ هِشَامٌ مُثَمَّدً ال تُمَارُونَهُ تَمَرُونَهُ وَاُفْتَحُواشَذًا مِنَاءَةً لِلْمَكِّي زِهِ الْهَمْزُ وَأَحْفَلا ويَهُمزُ صَبَّزَى خُشُمّاً خاشماً شَفَا حَمِيدًاو خاطب يَمْلُمُونَ فَطِب كلا

#### \* (سورة الرحمن جلوعلا)\*

وَوَالْحَبُ فُوالَّ يَحَانِ رَفَعُ ثَلَا ثِهَا الْمَصَبِ كَفَى وَالنَّوْنُ الْخَفْضَ شَكَلًا وَيَخْرُ مُ فَاصْمُمُ وَافْتَحَ الضَّمَّ اذْ حَمَى وَفِي الْمُنْشَآ تُ الشَّيْنُ بِالْكَسْرِ فَاحْمِلا صَحِيحًا نِخُلْفٍ نَفْرُغُ الْيَادِ شَائِعِ شُواظٌ بِكَسْرِ الضَّمِّ مَسِكَيْمُمْ جَلا وَرَفْعَ أَخَاسٍ جَرَّ حَقُّ وكَسْرَ مِي مَ يَظَمُّتُ فِي الأُولَى ضُمَّ تُهٰدَى وَتُقْبَلًا وَوَفَعَ أَخَاسٍ جَرَّ حَقُّ وكَسْرَ مِي مَ يَظَمُّتُ فِي الأُولَى ضُمَّ تُهٰدَى وَتُقْبَلًا وَقُولُ النَّيْثُ بِالضَّمِّ اللَّولَا وَوَقُولُ الْمُرَافِينَ بِهِ لَللَّ وَحَدَهُ شَيْوِخُ وَلَصَّ اللَّيْثُ بِالضَّمِّ اللَّولَا وَوَلَى اللَّهُ وَلَيْنَ بِهِ لَللَّ الْمُؤلِلِ ابْنُ عَامِرٍ بِوَاوٍ ورَسْمُ الشَّامِ فَيِسَهِ تَمَثَلًا وَآخِرَهَا يَافِي الْجَلُولِ ابْنُ عَامِرٍ بِوَاوٍ ورَسْمُ الشَّامِ فَيسَهِ تَمَثَلًا وَآخِرَهَا يَافِي الْجَلُولِ ابْنُ عَامِرٍ بِوَاوٍ ورَسْمُ الشَّامِ فَيسَهِ تَمَثَلًا وَآخِرَهَا يَافِي الْجَلُولِ ابْنُ عَامِرٍ بِوَاوٍ ورَسْمُ الشَّامِ فَيسَهِ تَمَثَلًا

#### \* (سورة الواقعة والحديد)\*

وحُورٌ وعِينَ خَفَضُ رَفَعِهِما شَفَا وَعُرْبًا سَكُونُ الصَّمَّ صُحَيَّحَ فَاعَنَـ الا وخِفُ قَدَرْنَا دَارَ وَانْضَمَّ شُرْبُفِي نَدَى الصَّفُو وَاسْتَضْامُ إِنَّاصِفًا وَلا بِمَوْ قِع بِالإِسْكَانِ وِالْفَصْرِ شَائِعَ وَقَدْ أَخَذَا صَعْمُ وَاكْسِرِ الْحَاءَ حُولًا ومِيثَا فَكُمْ عَنْهُ وَكُلُّ كَفَي وَأَنْ ظَرُ وِنَا بَقَطْعِ وَاكْسِرِ الصَّمَّ فَيْصلا ويُوخَذُ غَيْرُ الشَّامِ مَا نَزَلَ الْجَفِي فَاذْعَزَ وَالصَّادَانِ مِنْ بَعَدُ دُمْ صِلا وآتا كُمْ فَاقْصُرْ حَفِيظًا وقُلْ هُوَالْ فَنِيُ هُوَ احْدِفْ عَمَّ وَصِلاً مُوصَدلا

. \* (ومن سورة المجادلة الى سورة ن) \*

وفي يَتَنَاجُونَ ٱ فَصُرِ النُّونَ سَاكَنَّا وَقَدِّمِهُ وَاضْمُمْ جَيْمُهُ فَتُكُمِّلًا و كَسْرَ ٱ نَشِرُ وَافَاضُمُمْ مَعَاصِفُو خُلْفِهِ عُلاَّ عَمَّ وٱمْذُذَ فِي الْحِالِس نَوْ فَلَا وفي رُسُلِي الْيَايُخُرِ بُونَ النَّقِيلَ حُزْ وَمَعْ دُولَةٌ أَنْتُ يَكُونَ بِخُلْفِ لَا وكَسْرَجِدَار ضُمَّ والْفَتْحَ واقصُرُوا ذَوى اسْوَةٍ انَّى بياء تَوَصَّلا ويُفْصَلُ فَتَحُ الضَّمِّ نَصُّوصِادُهُ بَكَسْرِ تُوَى وَالثَّقُلُ شَافِيهِ كَمَّلًا وفي تُمْسِكُو اثِقُلُ حَلَا وَمُتُمُّ لا تُنَوَّ لَهُ وَاخْفَضْ نُورَهُ عَنْ شَلَّادَ لا وللهِ زَدْ لاَماً وأَنْصَارَ نُو نا سَمَا وتُنْعَجِّيكُمْ عَن الشَّامِ ثُقِّلا وَبَمْدِي وَأَنْصَارِي بِياءً إِصْافَةٍ وَخُشْبُ سُكُونُ الضَّمِّ زَادَرضَّي حَلا وخَفَّ أَوَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعْمَلُونَ صَفْ أَ كُونَ بِوَاوِ وَانْصِبُوا الْجَزْمَ حَفَّلًا وبا اِنْمُ لَا تَنُو بِنَ مَعْ خَفْضَ أَمْرِهِ لِخَفْصِ وِبِالتَّخْفِيفِ عَرَّفَ رُوِّلًا وَضَمَ نَصُوحاً شُعْبَةُ مِنْ تَفَوَّتٍ عَلَى الْقَصْرِ والتَّشْدِيدِ شَقَّ تَهَالْـلا وآمَنْتُمُ فِي الْهَـمْزَتَانِ أُصُولُهُ وفِي الْوَصْلِ الْأُولَى تُنْبُلُ وَاوَّاالِدَلا فَسُوفَا اللَّهُ وَنَّاضَمَّ مَعْ غَيْبِ يَمْلَمُونَ نَ مَنْ رُضْمَتِي بِالْيَاوِأَهْلَكَنِي الْسَجَلا

## \* (ومن سورة ن الي سورة القيامة ) \*

وضَمَّهُمُ فَ يَزْلِقُونَكَ خَالِدٌ وَمَنْفَبَلَهُ فَا كَبِيرْ وَحَرِّ لَكُ رَوِّى حَلا وَيَخْفَى شَفَاءِ مَالِيَةً مَاهِيَة فَصِلْ وَسُلْطَانِيَة مِنْ دُونِ هَاءٍ فَتُوصِلا ويَخْفَى شَفَاءِ مَالِيَةً مَاهِيَة فَصِلْ وَسُلْطَانِيَة مِنْ دُونِ هَاءٍ فَتُوصِلا ويَخْفَى شَفَاء مَالِيَةً مَاهَا فَهُ مِثْنَاكُ بَخُلْفٍ لَهُ دَاعٍ وَيَمْرُجُ رُتِبلا

وأَذْبَرَ فَاهْمِرْهُ وَسَكَّنَ عَنِ اجْتِـلا فَبَادِرْ وَفَا مُسْتَنْفِرَهُ عَمَّ فَتْحُهُ وَمَا يَذَّ كُرُونَ الْفَيْبُ خَصَّ وِخَلَّلا

# \* (ومن سورة القيامة الى سورة النبآ) \*

ورَا بَرَقَ افْتَحْ آمنًا يَذَرُونَ مَعْ يُحِبُّونَ حَقَّ كَفَّ يُمْنَى عُلاَ عَلا سَلَاسَلَ نَوْ نَ اذْ رَوَوْا صَرْفَهُ لَنَا وَبِالْقَصْرِ قَفْ مِنْ عَنْ هُدَى خُلْفَهِمْ فَلا زَكَا وَقُوارِيرًا فَنُو نَهُ اذْ ذَنَا رَضَي صَرْفَهُ وَافْصُرْهُ فِي الْوَقْفِ فَيْصَلا وَفَالنَّانَ نَوَ نَاذَرَوَوْ اصَرْفَهُ وَقُلْ يَمُدُّ هِمِشَامٌ وَافْفًا مَمْهُمُ ولا

وعاليهُمُ أُسكنِ واكْسِرِ الضَّمَّ اذْ فَشا

وخُضْرِ بِرَفْعِ الْخَفْضِ عَمَّ حُلاً عُلا

وإستَبَرَقُ حَرِّمِيُّ نَصْرِ وَخَاطَبُوا تَشَاؤُنَ حَصَنَاً وُقَيْتَ وَاوُهُ حَـلا وَإِلْهَمْزِ بَاقِيهِمْ قَدَرُنا تَقِيلُ اذْ رَسَا وجِمَالاَتُ فَوَحَدْ شَـذًا عَلا

# \* ( ومن سورة النبأ الي سورة العلق )\*

وفي رَفْع َ بِارَبِ الْفَصْرُ فَاشُ وَقُلْ وَلَا كَذَابًا بِتَخْفِيفِ الْمُسَائِيِ أَفْبَلا وَفِي الرَّحْمَنِ نَامِيهِ كَمَّلا وَفِي الرَّحْمَنِ نَامِيهِ كَمَّلا وَالْحَرَة اللَّهِ السَّمَوَاتِ خَفْضُهُ ذَلُولٌ وَفِي الرَّحْمَنِ نَامِيهِ كَمَّلا وَنَاخِرة اللَّهَ اللَّهَ عَرْمَي الثَّانِ حَرْمِي الْقَلا وَنَاخُونُ اللَّهُ فَي رَفْعِهِ فَصَبْ عَاصِمِ وَأَنَّا صَبَيْنَافَتَتْحُهُ الْبَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَخَلَقُ يَوْمُ لا وَخَلَقُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْمَى وَلَهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الْ

مَجِيدِ شَمَا والْحَافُ قَدَّرَ رُتَّلا وَ بَلْ اِتُوْثِرُ وَنَحُزُ وَلَصَالَى يُضَمَّ حُزُ صَفَا يُسْمَمُ التَّذَ كَيرُ حَقَّ وَذُوجَلا

وضَمَّ أُولُو حَقٌّ ولا غِيةٌ لَهُـم مُصَيطِرٍ اشْمِمْ صَاعَ والْخُلْفُ قُلَّلا

وبِالسِّينِ لُذُ والْوَ نَرِ بِالْكَسِرِ شَائِعُ فَقَدَّرَ يَرُوى الْبَيْحَـصَبِيُّ مُثَقِلًا وَأَرْبَعُ غَيْبِ بِعَدَّ بَلْ لَاحْصُولُهَا تَحْضُونَ فَتَحُ الضَّمِّ بِالْمَسِدِ أَمُلًا لِمُدَّبِ فَافَتُحَهُ ويُو ثَقُ رَاوِيًا ويا آنِ في رَبِّي وفَكَ ارْفَعًا ولا فِيمَدُّا خَفِضَنَ واكْسِرُ ومُدَّمَنُو فَا مَعَ الرَّفَعِ اطْعَامُ نَدًى عَمَّ فَالْهِلا ومُؤْصِدَةً فَاهْمِرْمَعًا عَنْ فَتَى حَمَى ولا عَمَّ في والشَّمْسِ بِالْفَا وأَبْجِلا ومُؤْصِدَةً فَاهْمِرْمَعًا عَنْ فَتَى حَمَى ولا عَمَّ في والشَّمْسِ بِالْفَا وأَبْجِلا

# «( ومن سورة العلق الى آخر القرآن )»

وعَن قُنْبُلِ قَصْرًا رَوَى ابْنُ مُحَاهِدِ رَآهُ وَلَمْ بَأَخْدُ بِهِ مُتَمَمِّلًا وَمَطْلَيْعِ كَسْرُ اللَّامِ رُحْبُوحَر فَيَا الْ بَرِيَّةِ فَاهْمِزْ آهلاً مُتَأْهِدِ لَلْهُ وَاللَّمِ رُحْبُوحَر فَيَا الْبَرْفِ بِالنَّسْدِيدِ شَافِيهِ كَمَّلًا وصَحْبَةٌ الضَّمَّيْنِ فِي عَمَدٍ وَعَوْ النَّلافِ بِالْيَا غَدِينِ أَلْ فِي الْكَافِرِينَ تَلا وَهَا إِللَّا فَي الْكَافِرِينَ تَلا وَهَا إِللَّا فَي الْكَافِرِينَ تَلا وَهَا إِللَّا فَي الْكَافِرِينَ تَلْا فِي الْكَافِرِينَ تَلْا فِي الْكَافِرِينَ تَلْا وَهَا إِللَّهُ الْمَافِرِينَ تَلْا وَهَا إِللَّهُ الْمَرْفُوعُ بِالنِّسْدِ أَزُلًا وَهَا أَلَى اللَّهُ الْمَرْفُوعُ بِالنَّهُ الْمَرْفُوعُ اللَّهُ الْمَرْفُوعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْفُوعُ النَّهُ اللَّهُ الْمَرْفُوعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْفُوعُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُ النَّهُ الْمُرْفُوعُ اللَّهُ الْمَرْفُوعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوعِلُ اللَّهُ الْمُرْفُوعُ اللَّهُ الْمَرْفُوعُ اللَّهُ الْمَرْفُوعُ اللَّهُ الْمُرْفُوعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْفُوعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِعُ اللَّهُ الْمُولِي اللْمُحَالِقُهُ الْمُؤْمِعُ اللَّهُ الْمُؤْمِعُ اللَّهُ الْمُؤْمِعُ اللَّهُ الْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ الْمُعْلِقُومُ اللَّهُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللَّهُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللَّهُ الْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ اللْمِؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ الْ

### \* ( باب التكبير )\*

رِوَى الْقَلْبِ ذُكُرُ اللهِ فَاسْتَسْقِ مُقْبِلاً وَكُنُ اللهِ فَاسْتَسْقِ مُقْبِلاً وَوَضَ الذَّاكرِينَ فَتُمْجِلاً وَالْرَبِينَ فَتُمْجِلاً وَآثِرَ عَنِ اللَّ ثَارِ مُقْرَاقً عَذْبِهِ وَمَا مِثْلُهُ لِلْمَبْدِ حَصْنًا وَمُو إِلاَ وَلاَ عَمَلُ أَنْجَبَى لَهُ مِنْ عَذَابِهِ غَدَاةً الْجَزَا مِنْ ذِكْرِهِ مُتَقَبِّلاً وَلاَ عَمَلُ أَنْجَبَى لَهُ مِنْ عَذَابِهِ غَدَاةً الْجَزَا مِنْ ذِكْرِهِ مُتَقَبِّلاً

ومن شَعَلَ الْقُرْ آنُ عَنْ السَّانَةُ يَنَلُ خَيْرَ أَجْرِ الذَّاكِرِ بِنَ مُكَمَّلًا وَمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْأَ افْتِتَاحَةُ مَعَ الْحَيْمِ حَلاَّ وارْتِحَالاً مُوصِلًا وَفِيهِ عَنِ الْمَكِينَ تَكْبَيْرُهُمْ مَعَالَا حَوَاتِمِ قُرْبَ الْخَيْمِ يُرْوَى مُسلسلا وَفِيهِ عَنِ الْمُلْتِ وَيَ مُسلسلا اذَا كَبَرُوا فِي آخِرِ النَّاسِ أَرْدَفُوا مَعَ الْحَمْدِ حَتَّى الْفُلْحُونَ انوسَّلا وَمَلا وَقَالَ بِهِ الْبَرِّيَّ مِنْ آخِرِ الضَّعْمَى وَبَعْضُ لَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَصَلا وَقَالَ بِهِ الْبَرِّيُ مُنْ آوَ عَلَيْهِ أَوْ صَلِ الْكُلُّ دُونَ الْقَطْعَ مِنْهُ مُبسَمِلا وَمَا قَبْلَةُ مِنْ سَاكِنِ أَوْ مُنَوَّنِ فَلِسَّا كَنَيْنِ الْسَرِّ مُونَ الْقَطْعِ مِنْهُ مُبسَمِلا وَمَا قَبْلَةُ مِنِ الْمَرْمُ فِي الْوَصِلِ مُرْسَلا وَمَا قَبْلَ لَهُ مَنِ اللَّهُ مَنِ سَاكِنِ أَوْ مُنَوَّنِ فَلِسَّا كَنَيْنِ الْسَرِّ مُ فِي الْوَصِلِ مُرْسَلا وَمَا قَبْلُ لِمُعْمَى الْمُرْسِلا وَمُنَوِّ فَلِسَا كَنَيْنِ الْمُسْرَمُ فِي الْوَصِلِ مُرْسَلا وَمَا لَهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُرْ مُنْ الْمُنْ الْمُرْسِلُولُ وَمُلَا وَقُلْ لَا لَهُ اللّهُ أَلَّهُ أَلَيْهُ أَلَيْهُ أَلَيْهُ أَلَيْهُ أَلْلُهُ أَلَيْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِي الْفَتَحِ فَارِسِ وَعَنْ قُنْبُلِ بَعْضُ بِيَكُمِيرِهِ تَلَا وَقِيلَ بِهِذَا عَنْ أَلِي الْفَتَحِ فَارِسٍ وَعَنْ قُنْبُلِ بَعْضُ بِيَكُمِيرِهِ تَلَالِي وَقَلْ لَيْعُلُ الْمُلْكِ الْمُؤْلِقُ الْوَلِي وَقُولُ الْمُا الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُلْلِكُولُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْكُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُولِقُومُ اللّهُ الْمُؤْمُ

# \* ( بأب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ اليها )\*

وهاكَ مَوَازِينَ الْحُرُوفِ وما حَكَى جَهَا بِذَةُ النَّقَادِ فَيها مُحَصَّلًا وهَاكَ مَوَازِينَ الْحُرُوفِ وما حَكَى جَهَا بِذَةُ النَّقَادِ فَيها مُحَصَّلًا ولا ريبَةً في عَيْمِ نَ ولا ربا وعند صايل الزَّيْفِ يَصَدُّقُ الإبتلا ولا بُدَّ في تَعْيِيمُ نَ مَنَ الأُولَى عُنُوا بِالْمَانِي عامليينَ وقُولًا فأ بُدَّ مَنْها بِالْعَانِ مِنَ الأُولَى عُنُوا بِالْمَانِي عاملينَ وقُولًا فأ بُدَّ فَأَ مَنْها بِالْعَانِ مِنْ الأُولَى عُنُوا بِالْمَانِي عاملينَ مَفْصَلًا فأَ بُدَا مَنْها بِالْعَقاتِ مَفْصَلًا وَمَنْ أَنْ مَنْها أَوْلُ الْحَاقِ جَمَّلًا وَحَرَفَ لَهُ أَنْصَى الْمَانِ وَوَوْفَهُ مِنَ الْحَنَانَ وَمُولَةً مِنْها أَوْلُ الْحَاقِ جَمَّلًا وحَرَفَ لَهُ أَنْصَى الْمَانِ وَوَوْفَهُ مِنَ الْحَنَاكُ احْفَظَهُ وحَرَف بالسَفَلًا

وَوَسَطْهُمَا مِنْـهُ ثَلَاثٌ وَحَافَةُ الْ لَسَانِ فَأَفْصَاهَا لِحَرْفَ تَطَوَّلا الَي ما يَلِي الأَصْرَاسَ وهُوَ لَدَيْهِما يَعِنُّ وِبِالْيُمْنَى يَكُونُ مُقَدِّلا وحَرْفُ بأَ ذَنَاهَا أَلَى مُنْتَهَاهُ قَدْ يَلَى الْحَنَكَ الأَعْلَى وَدُونَهُ ذُو وَلا وحَرْفُ يُدَانيهِ الْيَ الظُّهْرِ مَدْخَلٌ وَكُمْ حَاذِقِ مَعْ سَيْبُوَيْهِ بِهِ اجْتَـلَى ومن طَرَفٍ هُنَّ الثَّلَاثُ لِقُطْرُبِ ويَحْنِيَ مَعَ الْحَرْنِيِّ مَمْنَاهُ فُوِّ لا ومنه ومن عُلَيا الشَّايا تُلَاثَةٌ ومنهُ ومن أَطْرَافها مثْلُها انْجَلَى ومنــهُ ومنْ بَيْنِ الثَّنايا ثَـالاَ ثُهُ ۗ وحَرْفٌ منَ اطْرَافُ الثَّنايا هيَ الْمُلا وفي أُوَلِ مِنْ كِلْمِ بَيْنَيْنِ جَمْعُهَا سُوَى أَرْبَعِ فَيْهِنَّ كُلْمَةٌ اوَّلا أهاعَ حَشا غاو خَلَا قارىءَ كَمَا جَرَى شَرْطُ يُسْرَى صَارِع لاَحَ أَوْفَلا رَعَى طُهُرَ دِين تَمَّهُ ظُلُّ ذِي ثَنَا صَمْفًا سَعَالَ زُهُدٍ فِي وُجُوهِ بَنِي مَلا وغُنَّـةُ تَنْوِينِ ونُونِ وميم انْ سَكَنَّ ولا اظهارَ فِي الأَنْفِ تُحْتَـلَى وجَهْرٌ ورخُو وانفتاحٌ صفاتُها ومُسْتَفِلٌ فَأَجْمَعُ بِالْاصْدَادِ أَشْمَلًا فُمُ مُوسُهُا عَشْرُ حَبَّتْ كَسْفُ شَخْصِهِ أَجَلَّتْ كَقُطْبِ لَلسَّدِيدةِ مُثْلًا وما بَيْنَ رَخُو والشَّدِيدَةِ عَمْرُ نَلْ وَوَايُ حُرُوفُ اللَّهِ والرَّخُو كَمَّلا ونظ خُص صَمَعْطٍ سَبْعُ عُلُو ومُطْبَقٌ هُوَ الصَّادُ والظَّا أَعْجِما وان اهملا وصاد وسين مُهُمَلان وزايها صفين وشين بالتَّفْشي تَمَمُّلا ومُنْحَرَفٌ لَآمٌ ورَاءٌ وكُرِّرَتْ كَمَا اللَّهُ تَطِيلُ الضَّادُلَيْسَ بِأَغْفَلا

كَمَا الْأَلْفُ الْهَاوِي وَ آوِي لِمِلَّةٍ وَفِي قُطْبِ جَدٍّ خَمْسُ قَلْقَلَةً عُـلا وأَعْرَفُهُ مِنَّ الْقَافُ كُلُّ يَمُدُهُمَا فَهَدَا مَعَ التَّوْفِيقِ كَافٍ مُحَصِّلًا وقَدْ وقُقَ اللهُ الْكَرِيمُ بِمُنَّهِ لِإِكْمَالُهَا حَسْنَاءَ مَيْمُونَةَ الجَلا وأَيْبَاتُهَا أَلْفُ تَزِيدُ تُلاَثَةً ومَعْ مَائَةٍ سَبْمِينَ زُهْرًا وَكُمُّلا وقَدْ كُسِيَتْ مَنْهِا للَّمَانِي عِنايَةً كَمَا عَرِيَتْ عَنِ كُلِّ عَوْرَاءً مَفْصَلًا وَنَمَّتْ بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْحَالَقِ سَهِلَةً مُأذَّهَةً عَنْ مَنْطَقِ الْهُجْرِ مِقْوَلًا ﴿ وَلَكُنِّهِا تَبْغَى مِنَ النَّاسَ كُفُوِّهَا أَخَا ثَقَةً يَمْـفُو ويُغْضَى تَجَمُّلا ولَيْسَ لَهَا اللَّا ذُنُوبُ وَلَيْهَا فَيَاطَيَّبُ الأَنْفَاسِ أَحْسَنُ تَأْوُّلا وقُلْ رَحِيمَ الرَّحْمَنُ حَيًّا ومَيِّنًا فَتَى كَانَ لِلاِنْصَافِ وَالْحَامِ مَعْقِلا عَسَى اللهُ يُدنى سَمْيَهُ بِجَوَازِهِ وانْ كَانَ زَيْفًا غَيْرَ خافٍ مُزَلَّلا فَيَا خَدَيْرَ غَفَارٍ وِيَاخَدِيْرَ رَاحِم وِياخَيْرَ مَأْمُولَ جَدًى وَتَفَضَّلا أُقِلَ عَثْرَتِي وَانْفَعَ بِهَا وَبِقَصْدِهِا حَنَانَيْكَ يَاللَّهُ يَارَافِعَ الْمُسلا وآخِرُ دَعْوَانا بَتُوفِيق رَبّنا أن الحَمَدُ لِلهِ الَّذِي وحْسَدَهُ عَلا وبَعْدُ دُ صَلَاةُ اللهِ ثُهُمَّ سَدِلَمُهُ عَلَى سَدِيَّدِ الْخَلْقِ الرَّ ضَي مُتَنَخَّلا مُحَمَّدً المُخْتَارِ للْمَجْدِ كَمْبَةً صلاَّةً تُبَارِي الرَّيْحَمِسْكًا ومَنْدُلا وأنبيدى على أصحابه نفكاتها بنيير تناه زرنبًا وقرَنفُلا

﴿ تُمْ بَحِمْدُ اللَّهُ تَمَالِيمَتُنَ الشَّاطِبِيةِ \* وَيَلِيهُ مَنْ الدُّرَّةُ البَّهِيةِ ﴾

« متن الدّرة في القراآت الثلاثة المتممة للعشرة )
 ( نظم الحافظ الشيخ محمد الجزريّ رضي الله عنه )

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ الْحَمَدُ لِلهِ الَّذِي وَحَدَهُ عَلا وَمَجَدَّهُ وَاسْأَلُ عَوْلَهُ وَتَوَسَلًا وَمَنْ لَلا وَصَلَّ عَلَى خَيْرِ اللَّ نَامِ محمَّدِ وَسَلَّمَ وَآلِ وَالصَّحَابِ وَمَنْ لَلا وَبَعَدُ فَخَذُ نَظْمِي حُرُوفَ ثَلَاثَةً يَتِمُ لِمَا الْعَشْرُ الْقِرَا آتَ وَانْقُلا وَبَعَ أَنْ الْقِرَا آتَ وَانْقُلا كَمَا هُوَ فِي تَحْبِيرِ تَيْسِيرِ سَبْعِهِا فَأَسْأَلُ رَبِّي أَنْ يَمُنَ فَتَكَمَلا كُما هُوَ فِي تَحْبِيرِ تَيْسِيرِ سَبْعِها فَأَسْأَلُ رَبِي أَنْ يَمُنَ فَتَكَمَلا أَبُوجَعَفَرِ عَنْهُ أَبْنُ وَرَدَانَ نَافَلَ كَذَاكَ ابْنُ جَمَّازِ سَلَيْمَانُ ذُو الْعَلَا أَبُوجَعَفَرِ عَنْهُ أَبْنُ وَرَدَانَ نَافَلَ كَذَاكَ ابْنُ جَمَّازِ سَلَيْمَانُ ذُو الْعَلَا وَبَعْتُ وَحَمْزَةُ ثَالِثُهُمْ مَعْ أَصْلِيمِ قَدْ تَأْصَلِيمِ وَوَلَا فَا فَعْ وَحَمْزَةُ ثَالِيمُهُمْ مَعْ أَصْلِيمِ قَدْ تَأْصَلِيمِ وَالْوَلُ نَافِع وَحَمْزَةُ ثَالِيمُ مَعْ أَصْلِيمِ قَدْ تَأْصَلِيمِ وَالْوَلُ نَافِع وَحَمْزَةُ ثَالِيمُ مَعْ أَصْلِيمِ قَدْ تَأْصَلِيمِ وَالْوَلُ نَافِع وَمَنْ فَالْكَ تَعْرِيفًا وَتَنْكِيرًا اسْدِيمِ اللَّهُ وَلَا كُولُ اللَّهُ مَا وَالْمَالَةُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَلِ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَالْمَالَةُ مَا اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمُوا أَذَ كُونَ وَالْا فَأَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللَّهِ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

# \* ( باب البسملة وأُمّ القرآن )\*

و بَسْمَلَ بَيْنَ السُّورَ تَيْنِ أَثْمَةٌ ومالكِ حُزْ فَزْ والصِّرَاطِ فأَسْجِلاً والسِّينِ طب والخَسْرُ عَلَيْهِمُ لَدَيْهِمْ فَتَى والضَّمُّ فِي الْهَاءِ حُلَّيلاً عَنِ الْبَاءِ انْ تَسْكُنْ سُوَى الْفَرْدِ واضْمُم انْ عَنِ الْبَاءِ انْ تَسْكُنْ سُوَى الْفَرْدِ واضْمُم انْ نُولِيهِمُ فَسَلا مَنْ يُولِيهِمُ فَسَلا

وصِلْ ضَمَّ ميم الجُمْعِ أَصِلُ وَفَبَلَسَا كُنِ ٱلْبَعَّا حُزْ غَـيْرَهُ أَصِـلَهُ تَـلا \*( الادغام الكبير)\* وبالصَّاحب ادغم حُطُّ وإنشاطت نُسَبَّ يَحْكُ نَذْ كُرُكُ إِنَّاكَ جَمَلَ خُلْفِ ذَافِ ذَاوْلا بنَحْلِ قَبْلَ مَعْ اللَّهُ النَّجْمُ مَعْ ذَهَبْ كِتَابَ بِأَيْدِيهِ مِمْ وِبِالْحَقِّ أَوْلا وأدمَحض مَا منا تمارى علا تفك كرواطب تُمدُّون حوى اظهر ل فلا كُذَا النَّاءِ فِي صَفًّا وزَجْرًا وتِلْوهِ وذَرْوًا وصُبْحًا عَنَهُ بَيَّتَ فِي حُسلا \*(هاد الكناية) وسَكُنْ يُؤَدِّهُ مَعَ نُوَّ لِهُ و نُصَلُّهِ و نُؤْنَهُ وَالْقَهُ آلَ وَالْقَصَرُ حُمَّـٰ لا كَيْتَقَهُ وَأُمَدُدُ جُدُ وسَكَنْ بِهُ وِيَرْ ضَهُ جَا وَقَصْرٌ حَمْ وَالْإِشْبَاعُ بُجَّلا ويَأْتِهُ أَتَّى يُسْرُو بِالْقَصْرِ طِفْ وأَرْ جِهْ بن وأشبعْ جُدُ وفي الْكُنَّ فَالْقُلا وفي يَدِهِ اقْصِرْ طُلُ وبن تُرْزَقانِهِ وهاأهلهِ قَبْلَ أَمْكُثُوا الْكَسْرُ فُصَّلا » ( المدوالقصر )» ومَدُّهُمْ وُسَطِّ وما انْفُصَلَ اقْصُرَنْ أَلاَّ حُزْ وبَمْدَ الْهِمْزِ واللَّيْنُ أُصِلًّا \*( اليمزتان من كلة ). لثانيهما حَقَّقَ يَمِينُ وسَهمَّانَ بِمَدَّ أَتَى والْقَصْرُ فِي الْبابِ حُلِّلا

# أآمينتُمُ أُخبر طبوانَّكَ لَانْتَآذَ

وَأَنْ كَانَ فِدُواْ سَأَلَ مَعَ اذْ هَبْتُمُ اذْ حَلَا

وأخبر في الأولَى ان تُكرَّرُ اذَّ اسوَى اذَا وَقَمَتْ مَعَ أُوَّلِ الذَّبِحُ وَأَسْأَلًا وَفَهَتْ مَعَ أُوَّلِ الذَّبِحُ وَأَسْأَلًا وَفَهَ النَّالُ الذَّبِحُ وَأَسْأَلًا وَفِي الثَّالُ أَخْبِرُ حُطْسوتِي الْمَنْكَ اعْكسا

وفي النَّمْلِ ٱلاِسْمِيْقِهَامُ حُمْ فِيهِمَا كَلا

\*( الهمزتين من كلمتين )\*

وحالَ اتَّفَاقِ سَمِّلِ الثَّانِ اذْ طَرَا وَحَقِّقَهُمُ مَا كَالْإِخْتَلَافِ يَعِي وَلَا

#### (الهمز المفرد)

وساكنه حقق حماه وأبدلن الناغ عَدر أنبتهم ونبته م فلا ورئياً فأدغمه ونبته م فلا ورئياً فأدغمه الرئويا جميعه وأبدل بؤيد جد ونحو مؤجلا كذاك فرى استهزي وناشية ريا نبوي نبطي شائلك خاسئا ألا كذا مُلئت والخاطئة مائه فئه فأطلق له والخلف في موطئا ألا ويحذف مستهزون والتات مع تطوا يطوا متكا خاطين منتك أولا كمستهزئ منشون خلف بداوجن أدغم كهنه والنسيء وسهر لا مستهزئ منشون خلف بداوجن أدغم كهنه والنسيء وسهر لا أرأيت واسرائيل كائن ومداد مع اللاء هاأنتم وحققهما جلا أزايت واسرائيل كائن ومداد مع اللاء هاأنتم وحققهما جلا لئلاً أجد باب النبوءة والنبي عن أبدل له والذاب أبدل فيتجملا

»( النقل والسكت والوقف على الهمز )\*

### \*( الادغام الصفير )\*

وأَظْهَرَ اذْ مَعْ قَدْ وِنَاءِ مُؤَنَّتُ أَلَا حُزْ وَعِنْــَدَ النَّاءِ النَّاءِ النَّاءِ النَّاءِ النَّاءِ وَمَا فَصَلَا وَهَلَ بَلَ فَتَى هَلَ مَعْ تَرَي وَلَبَا بِهَا لَبَذْتُ وَكَاغُفِرْ لِى يُرِدْ صَادَ حَوَّلًا أَخَذْتُ طُلُ أُورِثُنْمُو حَمَّا فَدْ لَبَثْتُ عَنْــ

بُما وا دَّغَم مَع عُذْتُ أُبْ ذَااع كساح الا

و ياسين نُونَ اذْغِمْ فِدًا حُطْ وسين مِي مَ فَنْ يَلْبَتْ أَظْهَرَ أَذُو از كَبْ فَشَاأُلًا

»( النونالساكنة والتنوين )\*

وغُنَّةً يَا وَالْوَاوَ فَزُ وَنَجَا وَغَيْ نُالِاحْفَاسُوكَى يُنْفِضَ يَكُنْ مُنْخَنَقَ ٱلَّا

» ( الفتح والامالة )»

وبِالْهَتَمْحِ قَهَّارِ الْبَوَّارِ صَمِعافِ مَمْ لَهُ عَيْنُ الثَّلَاَثِي رَانَ شَاجِاءَ مَيَّلًا كَالْا بْرَارِرُوْ يَااللاَّ مِتَوْرَاةً فِذْ وَلَا تُمِلْ حُزْ سُوَى أَعْمَى بِسَبْحَانَ أُوَّلًا وَطُلْ كَافِرِينَ الْكُلُّ والنَّمَلُ حُطْ ويا

ءِ ياسيِنَ يُمُنُ وافْتَحِ الْبابَ اذْ عَلا

## \* ( الراآت واللامات والوقف على المرسوم )\*

كَفَالُونَ رَا آَتٍ وَلَامَاتٍ أَنْلُهَا وَقِفْ يَاأَبُهُ بِالْهَا أَلَا حَمْ وَلِمْ حَلَا وَسَائِرُهُ اللَّهُ رَوَى الْمَلا وَسَائِرُهُمَا كَالْبَرْ مَعْ هُو وَهِي وَعَنْسَهُ نَحْوُ عَلَيْهِنَّهُ الْيَهُ رَوَى الْمَلا وَمُؤْونُهُ اللَّهُ مَعْ ثُمُ طَبِ وَلَهَا أَحَذِفَنَ السَّلْطَانِيَةُ مَالِي وَمَاهِي مُوصِلاً

حِماهُ وأَثْبِتَ فُزْ كَذَا احْذِفْ كِتَابِيَهُ حِسَابِي نَسَنَ افْتَذَلَدَى الْوَصَلِ عَفِيلًا وَأَيَّا بِأَنْ تُحَذَفْ لَسَاكُمْهِ حَلَا

كَتُغْنِ النَّذَرُ مَنْ يُؤْتَ وَاكْسِرُ وَلَامِمَا لِمَعْ وَيْكَأَنَّهُ وَيْكَأَنَّ كَنَّا لَلا

## \* ( ياآت الاضافة )\*

كَفَا أُونَ ادْلِي دِين سَكِيْنُ واخْوَتِي وَرَبِّ افْتَحَ اصْلاً وسَكِيْنِ الْبابَ حُمَّلاً سُوَى عَنْدَلاً مِالْمُرْفِ اللَّالنَّدَاوِغَى وَمَحْياً يَ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ وَاحْذِفًا وِلا عَبادِي لَا يَسْمُو وَقُوْمِي افْتَحَالَهُ وَقُلْ لِعِبادِي طِبْ فَشَا وَلَهُ وَلا عَبادِي طَبْ فَشَا وَلَهُ وَلا الْدَى لاَ مِعْدِي عَلَى اللهِ الْمُؤْرِ وَقُوْمِي افْتَحَالَهُ وَقُلْ لِعِبادِي طِبْ فَشَا وَلَهُ وَلا اللهِ عَرْفُ نَعُو وَ وَقُوْمِي افْتَحَالَهُ وَقُلْ لِعِبادِي عَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

### «( الياآت الزوائد )«

وَتَثَبُّتُ فِي الْحَالَيْنِ يَا يَتَقِي بِيُو سُفُ مِّزُ كُرُوسِ الآي والْجَرِّ مُوصَلَا يُوافِقُ مَا فِي الْحَارِ فِي الدَّاعِ والنَّفُو نِ تَسْنَلْنِ تُؤْثُو نِي كَذَا اخْشُونِ مَعْ وِلا وأَشْرَ كُنْمُ وَلا أَنْ وَاللَّهُ وَيَى ثُمَّ كَيْمُونَ وُصَلَا وأَشْرَ كُنْمُونِ الْبِادِ تُخْزُونِ قَدْهَدَا نَ واتَبْمُونِي ثُمَّ كَيْمُونَ وُصَلَا

دَعَانِي وَخَافُونِي وَقَدُ زَادَ فَاتَحًا يُرِدُن بِحَالَيْـهِ وَتَتَّبَّمَنَ أَلَا تَلا فِي النَّادِي بن عبادِي اتَّقُو اطلما دُعا اللَّ واحذِف مَعَ تُمدُّو ننى فَلا وآتان نَمَل يَسْر وصَل وتَمَّتَ الْمَا أُصُولُ بِمُونَ اللهِ دُرًّا مُفَصَلًا ﴿ وَإِلَّهُ مِنْ الْحُرُوفِ سُورَةَ الْبَقْرَةُ ﴾ ﴿ حُرُوفُ التَّهَجَّى افْصلُ بَكَسَتِ كَحا أَلِف ألأ يحدُّعُون أعلَم حجَّى واشممًا طلا يقيلَ وما مَعَهُ ويَرْجعُ كَيْفَ جَا ۚ اذًا كَانَ لِلْأَخْرَى فَسَمَّ عَلَّا عَلَا والأمرانلُ واعْكُسْ أُوَّلَ الْقَصِّ وهُوَ هِي يُمِلُّ هُوَ أَنُّمُ هُوَ اسْكُنَّا أَوْ وَحُمَّلًا . فَهُ وَأَيْنَ اصْمُمْ مَلا نُكَهَ اسْمُدُوا أَزِلَّ فَشَا لاخُونَ بِالْفَتْمِ حُوَّ لا وعَدْنَا اللَّهُ ارِئُ يَأْبُ الْمُرْأَتُمَّ حُمْ أَسَارَى فَدَّا خَفُّ الأَمَانِي مُسْجَلًا أَلاَ يَعْبُدُو الْحَاطِبُ فَشَا يَعْلَمُونَ قُلْ حَوَى قَبْلَهُ أَصْلُ و بِالْفَيْبِ فُقْ حَلا وقُلْ حَسَنًا مَمْـهُ تَفَادُوا ونُنسِها وتَسَثَّلَ حَوَى والضَّمُّ والرَّفْعَ أُصِّلا وكُسْرِ اتَّخْذَأْذْسَكُمْنَ ازْنَاوَأْرْنْ حُزْ خَطَابَ يَقُولُو اطْمُ وَقَبْلَ وَمَنْ حَلا وقَبْلُ يَعَى اذْعَبْ فَتَّى ويَرَى اللُّخا طبًا حُزْ وأنَّ اكْسِرْ مَمَّا حائزَ الْمُلا وأُوَّلُ يَطُوُّعُ حَلَا المَّيَّةُ اشْدُدًا ومَيِّنَةً ومَيِّنًا اذْ والْأَنْعَامُ حَلَّالًا وفي حَجْرَ اتِ طُلُ وفي المَيْت حُزْ وأو وَلُ السَّا كَنَيْن اضْمُمْ فَتَّى و بَقُلْ حَلا

بِكَسْرٍ وطاء اضْطُرُ فَا كَسِرْهُ آمَنًا ورَفْعُكَ لَيْسَ الْبِرِ فَوْزُ وَثُقَلاً وَلَكِنْ وَبَعْدُ انْصِبْ أَلاَ اشْدُدْ لِتُكْمِلُوا

كَمُّوس حِمَّا والْمُسْرُ والْيُسْرُ أَثْقِلا والْمُسْرُ والْيُسْرُ أَثْقِلا والأُذْنُ وسُحْقًاالاً كُلُّ أَذْ أَكُمُ الرُّعُبُ

وخُطُوَ التِسمُحَتُ شُمُلُ رُحْمًا حَوَى الْمُلا

يُضارَ خِف مَع سَكُونِ وَقَدْرُهُ فَحَرِّ كَ اذًا وارْفَع وصيَّةَ حُطْ فَلا يُضاعَهُ أَنْسِ حُزْ وشَدِّدُهُ كَيْفَ جَا

اذًا مَمْ ويَبْصُطُ بَصَطَةَ الْخَلْق يُمْتَلا

عَسَيْتُ افْتَحَ اذْ غَرَفَةً يُضَمَّ دِفَاعَ حُنْ وَأَعَلَمُ فُزْ وَاكْسِرْ فَصُرْهُنَ طَبِ الْا نِمِمَّا حُزِ اسْكِنْ أَدُومَيْسَرَةَ افْتَحَاً كَيَحْسَبُ أُدُو اكْسِرْهُ فُقْ فَا ذَنُو اولا و بالفَتْحَ أَنْ تُذَكَرْ بِنَصْبُ فَصَاحَةً رِهَانَ حَمَّى يَغْفَرْ يُعَذَّبُ حِمَّا الْمُلا بِرْفَعِ يُفَرِّ فَى يَاءُ يَرْفَعُ مَنْ يَشَا عَ يُوسُفَ يَسْلُكُهُ يُعَلِّمُهُ حَلا بِرْفَعِ يُفَرِّ فَى يَاءُ يَرْفَعُ مَنْ يَشَا عَ يُوسُفَ يَسْلُكُهُ يُعَلِّمُهُ حَلا

» ( سورة آل عمران )»

يَرَوْنَ خِطَابًا حُرْ وَفُرْ يَقْتُلُواتُهُ لَا مَعْ وَضَعَتْ حَمْ وَأَنَّ افْتَحَا فَلَا الْمَشْرُ كُلاَ فِدْ قُلِ الطَّائِرُ اللَّ طَا الرَّاحَةُ لَوْقَى الْبَاطُوكَ افْتَحْ لِمَافَلًا وَيَا مُوكُمْ فَا نَصِبُ وَقُلْ يَرْجَعُونَ حَمْ وَحَجْ الْمُسِينَ وَاقْرَأَ يَضُرُ كُمُ اللَّهُ وَيَا مُوكُمْ فَانْصِبُ وَقُلْ يَرْجَعُونَ حَمْ اللَّهِ فَلَ لَحَمِّلَ حَمِّي وَالْفَيْبُ يُحَسَبَ فَصَدِلًا وَقَالَلَ مِنَ اصْبَهُمْ جَمِيمًا اللّه يَعْلَ لَحَمِّلُ حَمِّي وَالْفَيْبُ يُحَسَبَ فَصَدلا وَقَالَلَ مِنَ اصْبَهُمُ مَا اللّهُ يَعْلَى لَحَمِل حَمِّي وَالْفَيْبُ يُحَسَّ فَصَدلا وَمَعْلَ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَيْ وَاللّهُ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمَالّهُ وَاللّهُ وَمَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولُولًا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

\*( سورة النسا )\*

والازحامَ فانصِبِ أُمَّ كُلاًّ كَحَفَصٍ فُقَ

فَوَاحِمَةٌ مَعْمَةُ قيامًا وَجُهُلا

أَحَلَّ و نَصَبَ اللهِ و اللاَّتِ اذْ يَكُنَ فَأْ نِّتْ وأَشْمَمُ بَابَ أَصَدَقُ طَبَ وَلاَ وَلاَ يُظَلَّمُوا أَذْ يَاوَحُرُ حَصِرَتُ فَنَوِّ نَ انْصِبْ وَأَخْرَى مُؤْمِنًا فَتَحَهُ بَلا وَخَيْرُ انْصِبًا وَأَخْرَى مُؤْمِنًا فَتَحَهُ بَلا وَغَيْرُ انْصِبًا وَزُنُونَ يُؤْتِيهِ حَطْو يَدَ خُلُواسَمٌ طَبْجَهِلْ كَطَوَلُ وَكَافَ الله وَعَيْرُ انْصِبًا وَزُنُونَ يُؤْتِيهِ حَطْو يَدَ خُلُواسَمٌ طَبْجَهِلْ كَطَوَلُ وَكَافَ الله

وعيرًا نصبًا فَرْ بُولِ يُوْ يَهِ حَطُو يِكَ خُلُواسِمُ طَبِحِمِلُ (طُولُ وَكَافُ الا وَعَالَى مَنْقَالا وَالْمُ مِنْ مَنْقَالاً مُعَمْ فَرَّلُ وَمَا يَعْدُو اتَلُ سَكِينَ مَنْقَالا

\* ( سورة المائدة )\*

وشنا نُسكِن اوف أن صدَّفافتَحاً وأرجلِكُم فانصب حكراخفض أعملا

مَنَ اجْلِ اكْسِرِ أَنْقُلُ ادْوَ قاسَيَةً عَبَد وطاغُو سَاولْيَحْكُمُ كَشُعْبَةَ فُصِلاً وَرَفْعَ الْجُرُوحَ اعْلَمْ وَبِالنَّصْبِ مَعْ جَزَا

ا نُوِّنْ ومِثْلَ الرَّفَعْ رِسَالاَتِ حَوَّلاً مُعَ الْمُوَّالِينَ السِّمْمُ عَيُّوبَ عَيُّونَ مَعْ جَيُّوبَ شَيُّو خَافِدْ ويَوْمَ أَرْفَعَ اللّه

### \* ( me c a l' l' isla )\*

ويُصْرَفْ فَسَمِّى يَحْشُرُ الْمَايَقُولُ مَعْ سَبَأَلَمْ يَكُنُ وَٱنْصِبْ نُكَذِّبُ وَالْوِلَا حَوَى ٱرْفَعْ يَكُنْ أَيْتُ فِدًا يَعْقِلُوا وَتَحْ

تُ خاطِبْ كَياسينَ الْقَصَصْ بُو سُفٍ حَلا

فتتحنا وتعن أشذذ ألاطب والأنبيا

مَعَ أَفْتَرَبَتْ حُزْ اذْ وَيَكُذِبُ أُصِلا

وحُز فَتْحُ إِنَّهُ مَعَ فَا نَهُ وَفَائِنَ آوَفَتْهُ واَسَتَمُونَهُ يُنْجِى فَتْقِلَا بِمَانِ أَنِي وَالْحَفْ فِالْحَلِ حُزُوتَهُ تَ صَادَ بُرَى وَالرَّفَعُ آزَرَ حَصَلًا هَمُا دَرَجَاتِ النَّونُ بَعَجْمَلُ وَبَعْدُ خَا طَبًا دَرَسَتَ وَاصْمُمُ عَدُوّ احلاً حَلا هَمُا دَرَجَاتِ النَّونُ بَعْمَ وَكُر مَفَوْ الله وَحَانُ سَمِّ حُرِّمَ فَصِدلا وَحُن كُلُونُ بَكُن أَنِّتُ وَمَيْنَةٌ الْمَجَلا وَحُن كُلُونُ يَكُن أَنِّتُ وَمَيْنَةٌ الْمَجَلا وَحُن كُلُونُ يَكُن أَنِّتُ وَمَيْنَةٌ الْمَجَلا وَحُن كُلُونُ مَنَا أَنْ وَمَيْنَةٌ الْمَجَلا وَعَشْرُ فَنُو وَخَفً وَأَنْ حَفْظٌ وَقُلْ فَرَّقُوا فَلا وَعَشْرُ فَنُو نَ وَارْفَعَ امْثَالُهَا حُلاً كَذَا الضَّعَفُ وَانْ حَفْظٌ وَقُلْ فَرَّقُوا فَلا وَعَشْرٌ فَنُو نَ وَارْفَعَ امْثَالُها حُلاً كَذَا الضَّعَفُ وَانْصِبْ قَبْلَهُ فَو نَاطُلا

### ه( سورة الاعراف والإنفال )

هُذَا تَحْرُ جُو اسمى حمى نصبُ خالصة

أَتَى تُفْتَحُ اشْدُدْ مَعَ أُبِلَّفُكُمْ حَلا يَغْضُ لَهُ أَنْ لَعْنَةُ اللَّ كَحَمْزَةٍ ولا يَخْرُجُ اضْمُمْ وَا كُسرِ الْحُلُفَ بُحِيلًا وَخَفَضُ إِلَهِ غَيْرُهُ نَكِدًا أَلاَ أَهْ تَحَنَ يَقْتُلُو امَعْ يَتْبَعُ اشْدُدْ وَقُلْ عَلا وَخَفَضُ إِلَهٍ غَيْرُهُ نَكِدًا أَلاَ أَهْ تَحَنَ يَقْتُلُو امَعْ يَتْبَعُ اشْدُدْ وَقُلْ عَلا لَهُ وَرِسَالَتَ يَحْلُ وَاضْمُمْ حَبِلٌ فِلْ وَخُزْ حَلَيْهِمْ تَغْفَرُ خَطِيئًا تَ حُمَّلًا لَهُ وَرِسَالَتَ يَحْلُ وَاضْمُمْ حَبِلٌ فِلْ وَكُو حَلَيْهِمْ تَغْفَرُ خَطِيئًا تَ حُمَّلًا كَ حُمَّلًا وَاضْمَ كَوْرُشِ يَقُولُوا خَاطَبَنْ حُمْ ويُلْحَدُ وَاضْ

مُم اكْسِرْ كَجَا فِدْ ضُمَّ طَا يَبْطُشُ اسْجِـلا وقَصِرْأَ نَامَعَ كَسْرِ اعْلَمْ وَمُرْدِفِي افْ تَحَنْ مُو هِنْ وَاقْرَأَ يُغَثِّي انْصِبِ الْوِلا حَلاَ يَعْمَلُو اخْاطَبْ طَرَى حَى أَظْهِرَنْ

فَتَّى خُوْزُ وَيَحْسَبُ اذْوَ خَاطِبْ فَاعْتَلا

وفى تُرْهِبُوا اشْدُدْ طِبْ وَصْمِفًا فَحَرَّ كُ امْ

لَّهُ الْهُمِنْ بِلاَ نُونِ الْسارَى مَمَّا أَلا يَكُونَ الْسَارَى مَمَّا أَلا يَكُونَ فَأْ يَنْ إِذُولاً يَةَ ذِي افْتَحَنْ فَتَى واقْرَا الْأَسْرَى حَبِيدًا مُحَصِّلًا

\*( سورة التوبة ويونس وهود عليهما السلام )\*

وقُلْ عَمْرَةَ مَعْمَاسُقَاةَ الْحَلَافَ بِنَ عُزَيْرُ فَنُو ۗ نَ حُرْ وَعَـ بِنَ عَشَرَهُ أَلَا فَسَكَنْ مَعَ الْفَتْحِ مُدُخَلًا فَسَكَنْ مَعَ الْفَتْحِ مُدُخَلًا

وكَلْمَةُ فَانْصِبْ ثَانِيًّا ضُمَّ مِمَ يَلْ مِنْ الْكُلُّ حُزْ والرَّفْعُ فِيرَحْمَةٍ فَلا و في المُعْذِرُونَ الخَفْ والسُّوءَفَافْتُحَا وَالْانْصَارَ فَارْفَعْ حُزُواْ سَّسَ وَالْوِلَا فَسَمَّ انْصِبِ اتْلُ افْتَحَ تُقَطَّعَ اذْ حمَّى وبالضَّمِّ فُزْ الأَّ أَن الْخَفَّ قُلْ الَى يَرَوْنَ خِطَابًا حُزْ وبِالْغَيْبِ فِهُ يَزِي غُمُ أَنِّثُ فَشَا افْتَحْ انَّهُ يَبْدُو الْحِلا وَقُلْ لَفَضَى كَالشَّا مِحْمَ يَمْكُرُ وَايَدُ ويَنْشُر كُمْ ادْقَطْمًا اسْكُنْ حَلاَّحَلا يَهَدِّي سُكُونُ الْهَاءَاذُكُمْرُ هَاحَوَي وَفَلْيَفَرَ حُو اخاطبُ طلاً يَجْمَعُو اطُلا اذًا أَصِغْرَ ارْفَعْ حَقُّ مَعْ شُرَكَاؤُكُمْ كأ كبرووصل فاجمعوا افتح طوى استلا أَالسِّحْرُ أَمْ أَخْبِرْ حُلَّا وَافْتَح اتْلُ فَا وَأَنِّي لَكُمُ ابْدَالُ بَادِئِ حُمَّلًا عَمَلَ غَيْنُ حَبِّر كَالْـكسائي ونَوَّ نُوا ثَمُّوهُ فدَّاواتْرُاكُ حمَّاسلَمَ فانقُـلا سَلامٌ ويَمْقُوبَ ارْفَمَنْ فُرُ ونَصَبْ حَا فَظِ امْرَأَ تَكُ انْ كُلا اتْلُ مُثَمَّـًا لا ولَمَّا مَمَ الطَّارِقِ أَنِّي وبيا(١) وزُخْ رُفَ جُدْ وخَفَّ الْكُلَّ فَقُ زُلْفًا أَلَا بضُمِّ وخَفِّفُ واكْسِرَنْ بِقْيَةٍ جَنَا وَمَا يَمْمَلُوا خَاطِبْ مَعَ النَّمْلِ حُفَّلًا \* ( سورة يوسف عليه السلام والرعد )\* وياأً بَتِ افْتَحَ أَدْ ويزْ تَكُمْ وَبَمْدُيا وحاشا بِحَذْفُوافْتَحَ السِّجْنَ أُوَّلًا همِّي كُذْ بُوا اللَّ اللَّفُ أَنْحَى حاملًا ويُسْفَى مَعَ الْكُفَّارِ صَدَّاصْمُمَّا حَلا \* ( ومن سورة ابراهيم عليه السلام الى سورة الكهف) (۱) اعنی بیاسان

وطب رَفْع ُ اللهِ البَّدَ اكْدَا كَسَرَنَ انَّا صَبَيْنَا وَاخْفَضِ افْتَحَهُ مُوصِلًا يَضَلَّ اضْمُمًا لُقُمَانَ حُزْ غَيْرُهَا يَدُ وَفُرْ مُصْرِخِي افْتَحَ عَلِيَّ كَدَا حَلا ويَفْنَطُ كَسَرُ النُّونِ فُزْ وَتُبُشِّرُو نِ فَافْتَحَ أَبًا يُنْزِلُوما بَعَدُ يُجْتَلَى وَيَقْنَطُ كَسَرُ النُّونِ فُزْ وَتُبُشِّرُو نِ فَافْتَحَ أَبًا يُنْزِلُوما بَعَدُ يُجْتَلَى كَمَا القَدْرِ شَقَ افْتَحَ تُشَاقُونَ نَوِ نَهُ أَنَّا

لَ يَدْعُونَ حَفْظُ مُفْرِطُونَ اشْدُدِ المُلا ونُسْفِيكُمُ افْتَحْحَمْ وأَنْتِ اذًا ويَجْ حَدُونَ فَخَاطِبْ طِبْ كَذَاكَ يَرَوْ احْلا ويُنْزِلُ عَنْهُ اشْدُدْ لِيَجْزِى أُونَ اذْ ويَتَحْذُوا خَاطِبْ حُلاَ يُخْرَجُ انْجَلا حَوَى الْيَا وضُمَّ افْتَحَ الْا افْتَحْ وضَمَّ حُطْ

وحُزُ مُلَّا أَنْرُنَا يُلَقَّاهُ أُوصِلا

وأُفِّ افْتَحَنْ حَقَّا وَقُلْ خُطْأً أَتَى وَنَحْسَفْ نُعِيدُ الْيَا وِنُرْسِلُ حُمِّلًا وَنُعْرِقُ يَمْ أَنْتِ اللَّهِ عَلَمْ وَشَدْ لَدِيالْخُلْفَ بِنْ وَالرِّبِحَ بِالْجَمْعِ أُصِّلًا كَانُونَ يَمْ الْفُجِرْ لَنَا الْحَفْ حُمِّلًا كَصَادَ سَبَأَ وَالْاَنْبِيا فَاءَ أُذْمَمًا خِلاَفَكَ مَعْ تُفْجِرْ لَنَا الْخَفْ حُمِّلًا

#### \* ( سورة الكهف )\*

وَتَزْوَرُ حُزُوا كُسِرُ بِوَرُق كَشُمْرِهِ بِضَمَّىٰ طَوَى فَتْحاً اتْلُ يَاتُمْرِ اذْ حَلَا وَمَذْكُ لَكُمْ الْحَفْضِ حَلَلًا وَمَذْكُ لَكُمْ الْحَفْضِ الْحَقِ بِالْحَفْضِ حَلَلًا وَكُنْتُ افْتَحَ اللَّهِ الْمُؤْلُونُ فَكُملًا وَكُنْتُ افْتَحَ اللَّهِ الْمُؤْلُ فَكُملًا وَكُنْتُ افْتَحَ اللَّهُ الْدَيَا يَقُولُ فَكُملًا وَكُنْتُ افْتَحَ اللَّهُ الْدَيَا يَقُولُ فَكُملًا وَكُنْتُ افْتَحَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللل

# كَسَدًّا هُنَا آتُونِ بِالْمَدِّ فَاخْرِرْ وَعَنَّهُ فَمَا اسْطَاعُوا يُخَفِّفُ فَاقْبَلا

# \* ( ومن سورُة صريم عليها السلام الى سورة الفرقان )\*

يَرِثُ رَفَعُ حُرْ وَاصِّمُمُ عُنَيَّاوِ بَابَهُ خَلَقَتْكُ فَدْ وَالْهَمْزُ فِي لَاْهَبَ أَلاَ وَاسَّمَا بَكُسْرِ فَرْوَ وَنَ الْمَصَالَةُ فَا لَكُسْرِ أَخُو فَيَ الْمَالَ السَّاقِطَ فَذَ كُرْ حَلاَ حَلا وَسَدَّ وَفَقَى قَوْلُ الْصَبَّاحِزُ وَأَنَّ فَاكَ سِسَّا اِيَحَلْ ثُو رِثُ شَدَّ طِلبَ يَذَّ كُرُ اعْتَلا وَشَدِّ وَلَا الْفَتَحَ أَذُو الْكُسُرُ حُطُولِا وَ فَرْ وَلَدًا لَا أَنْ عَرْ الْكُسُرُ حُطُولِا أَنْ الْخَدَرُ تُ فَدُ سَكِنْ لِنُصْشَعَ واجز مَنْ أَنَا افْتَحَ أَذُو الْكُسُرُ حُطُولِا أَنَا اخْتَرُتُ فَدُ سَكِنْ لِنُصَنَّعَ واجز مَنْ

كَتُخْلِفُهُ أَسْنَى اضْمُمْ سُوِّي حَمْ وَطُوِّ لَا

فيسنحت ضم اكسرو بالقطنع أجمموا

وهَـــــذَانِ حز أَنِّث تُخيَّــلُ يُجتّـــلَى

وفُرْ لاَ تَخافُ ارْفَعُ وإِنْرِي الْسِرِ اسْكِنَّا

كَذَّا أَضْمُمْ حَمَلُنا وَاكْسِرِ اشْدُدْ طُمَّا وَلا

ا يُحزى سَكَنْ خَفَفْ اعْلَمْهُ وَافْتَحُوا وضَمَّ بَدَا تَنْفُخْ بِيا حُلْ مُجَهِّلًا وَيُقْضَى بِنُونَ سَمَّ وَانْصِ كُوَحْيهِ لِيَمْقُو بِهِمْ وَافْتَحْ وَانْكَ لَاانْجَلَا وَيُقْضَى بِنُونَ سَمَّ وَانْصِ كُوَحْيهِ لِيَمْقُو بِهِمْ وَافْتَحْ وَانْكَ لَاانْجَلَا وَرَهْرَةً فَتْحُ الْهَا حُلاً يَهُمْ بَدَا وَطِبْ نُونُ يُحْصِنُ أَنِّنَا أَدْ وَجَهِّلًا وَرَهْرَةً فَتَحَ الْهَا حُلاً مَعَ الْهَاءَ الرَفَع المُللا مَعَ الْهَاءَ الرَفَع المُللا و بارَب ضُمَّ الهمز مَمَّارَبَاتُ أَنَى لِيَقْظَعَ لِيقَضُو السَكَنُو الللامَ بِاللَّامَ بِاللَّامَ بِاللَّهُمَ بِاللَّهُمَ بِاللَّهُمُ فَاللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ وَاللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ وَاللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

وَلُوْلُوْ انْصِبْ ذِي وَأَنِّتْ يَنَالَ فِي هِمَا وَمُعَاجِزِينَ بِالْمَـدَّ حُلِّـلا وَيُدْعُونَ الْأَخْرَى فَتْحُ سِينًا حَمَّى وَتُذَ

بتُ افتَح بضم يَحلُ هيهاتَ اذ كلا

فَلِلتَّا اكْسِرَنْ والْفَتْحُ والْضَمَّ تَهَجُرُو نَ تَنْوِينُ تَتْرَا أَهِلْ وحُلاً بِــلا وَإِنَّهُمُ افْتَح وَإِنَّهُمُ افْتَمَحْ فِدْ وقالَ مَمَّا فَتَى وخَفَيْفْ فَرَضِنْا أَنْمَمَّا وارْفَعِ الْوَلا حَـلاَ اشْدُدْهُمَا بَمْدُانْصِهاءَضَ افْتَحَا

صادًا أُوبَعْدُ الحُفَضُ فِي اللهِ أَوْصِلا

ولا يَتَأَلَّ اعْلَمْ وَكُبْرَهُ صُمُّمَّ حُطِّ وَغَيْرُ انْصِبِ اذْ دُرِّ يُ اصْمُمْ مُثَقِّلًا حَمِّى فَدْ تَوَقَّدْ يَذَهِبُ اصْمُمْ بَكَسْرِ اذ

ويَحْسِبُ خَاطِبُ فَقَ وَحَقُّ لَيُنْدِلا

#### ه( ومن سورة الفرقان الي سورة الروم )\*

و نَحْشُرُ بِاحُرْ اذْ وَجَهِلْ نَتَخِذْ أَلاَ اشْدُهْ تَشَقَّقْ جَمْعُ ذُرِّ بِهِ حَلا ويَا مُرُخاطِبْ فِذْ يَضِيقُ وَعَطَفْهُ انْــصِبَنَ وَأَتْبَاعُكُ حُلاً خُلْقُ أُوصِلا وَيَا مُرُخاطِبْ فِذْ يَضِيقُ وَعَطَفْهُ انْــصِبَنَ وَأَتْبَاعُكُ حُلاً خُلْقُ أُوصِلاً وَنَا شَرِكُ شَذَّ بَعْدَ انْصِبْ وَنَوِّ نْ سَبَأْشُهَا

ب حُدر مَكُثُ افتَح يا والأَ اتلُ طِب ألا

وأنا وأنا وأنَّ افتح عُلاً وطرًا خِطا بُ يَذَكُرُ وَادَّارَكُ أَلاَهادِ والولا فَيُ يَصَدُرَ افْتَح ضَمَّ أُدْ واضْمُما كُ سِرَنْ حُلاً و يُصَدِّ قُنِي فِذَ ذَ انِكَ مُمْتَلا

ويُحبَى فأنِّث طِبْ وسمِّ خَسْفِ ونشا

عَ قَ حَافِظٌ وَٱنْصِبْ مَوَدُّةَ يُعْتَـلا وَنَوِ نَهُ وَٱنْصِبْ بَيْنَكُمْ فِي فَصَاحَةٍ وَمَعْ بَقُولُ النُّونُ وَلَ كَسْرَهُ ٱنْقَلا

\* ( سورة الرُّوم ولقمان عليه السلام والسجدة )\*

وطب يرجمواخاطب إنز بواوضم حز

يُدِيقَهُمُ نُونُ يَعِي كَسَفًا ٱلْقُلَا

وضُهُ فَمَّا بِضَمَّ رَحْمَةً نَصْبُ فَرُويَةً مَتَّخِذً حُرُ نَصَمَّرُ إِذْ حِمَى نَهْمَةً حَلا وَاذْخَلَقَهُ الْإِسْكَانُأَ خَفَى حِمِّي وَفَدَ حَهُ مَعْ لَمَا فَصْلُ و بِالْكَسْرِ طَبُ ولا

\* ( سورة الأحز اب وسبأ وفاطر جل وعلا )\*

مَمَّا يَمْمَلُواخَاطِبْ حُلاَ وَالظُّنُونَ قِفَ مَعَ اَخْتَيْهِ مَدًّا فَتَى ويَسَّاءَلُوا طُلاَ وسادَاتِنَا اَجْمَعْ يَدِّنَاتٍ حَوَى وَعَالِمْ قُلْ فَتَى وَازْفَعْ طُمًّا وكَذَا حُلا أليم ومنسَاً تَهْ حَمَى الْهَمْزُ فَاتِحًا تَبَيَّنَتِ الضَّمَّانِ وَالْكَسْرُ طُولًا كَذَا إِنْ تَوَلِّيْتُمْ وَفَقْ مَسْكِنَ الْكَسْرُنَ

نُجَازى أَكْسِرَنْ بِالنُّونِ بَمْدُ أَنْصِبًا حُلا

كَذَلِكَ نَجْزِى كُلُّ باعِدْ رَبَّنَا أَفْ نَجِ ارْفَعْ إِذًا فُرِّعْ يُسَمَّى حِمَّى كِلا وَفَي وَفِي وَفِي وَفِي وَفِي الْفُرُ وَاتِ إِجْمَعُ تَنَاوُسُ وَاوُ حَمْ

وغَيْرُ احْفِضَنَ نَذْهَبْ فَضُمَّ اكْسِرَنَ أَلَا.

لَهُ نَفْسَكُ الْمِيبُ يُنْقَصُ افْتَحَ وضُمَّ حُزَ وفي السَّيِّ اكْسِر هَمْزَهُ فَتُبَجَّلا

\*( سورة يس عليه السلام والصافات )\*

أَيْنَ فَا فَتَحَنَ خَفِّفَ ذُكُرْتُمْ وَصَيْحَةً وَوَاحِدَةً كَانَتْ مَمَّا فَارْفَعِ المَلا وَنَصْبُ الْقَمَرْ اذَ طَابَ ذُرَّيَّةَ اجْمَعًا

حمَّى يَخْصِمُونَ اسْكَنْ أَلاَ اكْسِرْ فَتَّى حَلا وشَدِّدْ فَشَا واقْصُرْأَبًا فَيَكِمِينَ فَا كَهُونَ ضُمَّ باجُبُلاً حَلِ اللاَّمَ ثَقَلا يَهْنُ نَسْكُسُ افْتَحْ ضُمَّ خَفِقْتْ فَدَّا وحُطْ

المُنذِرَ خاطب يَفْدِرُ الْحَفْظُ حُوّلاً وطابَ هُنَا واحْذِفْلَتَنوينَ زِينَةً فَتَى واسْكَنَنُ وأَدْ وَكَالْبَزّ أَوْصِلاً مَناصَرُوا اشْدُدْ تَاتَلَظَّى طَوَى يَزِفْ فَ افْتَحْ فَتَى واللهِ رَبُّ انْصِبَا حَلا ورَبُّ واللهِ رَبُّ انْصِبَا حَلا ورَبُّ واللهِ رَبُّ انْصِبَا حَلا ورَبُّ واللهِ مَن يَا مَنْ يَعْ حَلاً وأَصْلُ اصْطَفَى أَصْلُهُ اعْتَلا

### ( ومن سورة ص الى سوة الأحقاف )

ليَدُّ بُرُوا خَاطِبُ وَفَا خَفَّ نَصَبَصا دَهِ اضْمُمْ أَلاً وَافْتَحَهُ وَالنُّونَ حُمِّلاً وَحُرْ يُوعَدُوا خَاطِبُ وَأَدْ كَسْرُ انْمَا أَمَنَ شَدِّدِ اعْلَمْ فَدْ عِبادَهُ أَوْ صِلا وَحُرْ يُوعَدُوا خَاطِبُ وَأَدْ كَسْرُ انْمَا أَمَنَ شَدِّدِ اعْلَمْ فَدْ عِبادَهُ أَوْ صِلا وَقُلْ حَسْرَ الْعَامَ وَافْتَحَ جَنَا وسَكِنِ الْ وَقُلْ لا خُلْفَ بن يَدْعُو اللهُ أَوْ إِنْ وقَلْ لا

تُنَوِّ نَهُ وَافْطَعَ أَدْخِلُوا حَمْ سَيَدْخُلُو ۚ نَ جَبِّلِ أَلاَ طِبِ أَنْيًا يَنْفَعُ الْمُـلا سَوَادٍ أَنَى اخْفَضْ حُزْ ونَحْساتِ كَسْرُ حَا

سوَالا اتنى اخفِضْ حَزْ و نحساتِ كَسرُ هَا

و النَّوْنَ سَمِّى حَمْ يُشَرِّرُ فِي حِما و يُرْسِلُ يُوحَى انْصِبِ الْاعْنَدَ حُوِّلا

و بِالنَّوْنَ سَمِّى حَمْ يُشَرِّرُ فِي حِما و يُرْسِلُ يُوحَى انْصِبِ الْاعْنَدَ حُوِّلا

و جِئْنَا كُمْ سُقْفًا كَبَصْرٍ إِذًا وحُزْ كَحَفْصٍ نَقْيَضْ يَا وَأَسْوِرَةٌ حَلا وفي سَلَفًا فَتَحانِ ضُمَّ يَصِدُ فَقَ ويَلْقُوْ اكَسَالَ الطُّورِ بِالْفَتَدِمِ أُصِّلا وفي سَلَفًا فَتَحانِ ضُمَّ يَصِدُ فَقَ ويَلْقُوْ اكَسَالَ الطُّورِ بِالْفَتَدِمِ أُصِّلا و طَب يَرْجِمُونَ النَّصِبُ فِي قِيلهِ فَشَا و تَغْلِي فَذَكِّرُ طُلْ وضُمَّ اعْنَالُو احكا و إِلْدَيْسُ وَالدَّهُمِ فَوْزُ خَاطِبًا يُؤْمِنُوا طَلا و الْمَكْسِرِ إِذَ آيَاتُ اكْسِرُ مَمَّا حَمِّى و بِالرَّفْعِ فَوْزُ خَاطِبًا يُؤْمِنُوا طَلا و الْمَكْسِرِ إِذَ آيَاتُ اكْسِرْ مَمَّا حَمِّى و بِالرَّفْعِ فَوْزُ خَاطِبًا يُؤْمِنُوا طَلا لَهُ السَّاعَةَ الرَّفْعُ فَصِلا لِيَحْبِ حَوَى والسَّاعَةَ الرَّفْعُ فَصِلا لَيَحْبِ وَيَ والسَّاعَةَ الرَّفْعُ فَصِلا لَيَعْ فَرَدُ عَالِمًا يُؤْمِنُوا طَلا لِيَعْدِرِي بِيا جَهِلْ أَلاَ كُلُّ ثَانِيًا بِنَصْبِ حَوَى والسَّاعَةَ الرَّفْعُ فَصِلا لِي السَّاعَةِ الرَّفْعُ فَصِلا لَا لَكُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيَّا اللْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِيَّا الللَّهُ وَمَالِلْا لَيْ اللَّهُ الْمَالِيَّةُ الرَّفْعُ فَصِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيَا الْمِعْوِلَ اللْمِلْولِي اللْمُؤْمِ اللْمَالِقُلُولُولُولِ اللْمُعُمُ الْمُؤْمِ الْمَالِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُ الْمُعُولُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُعُولِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِولِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

# » ( ومن سورة الأحقاف الى سورة الرحمن عزوجل )»

و حَرْفَصَلَهُ كُرْهَا يُرَى والْوَلَاكُمَا صِمْ تَقَطَّمُوا امْلِي أَسْكُنِ الْيَاحُلِلا وَ نَبْلُوكَذَا طِبْ وَمْنُونَ وَالثَّلَاثِ فَا طَبَاحُرْ سَـنُوْ نِيهِ بِنُونِ يَلِي وَلَا وَحُطْ يَمْمَلُوا خَاطِبُ وَفَتْحَا تَقَدَّمُوا حَوَى حُجُرَ اتَ الْفَتْحَ فَى الجَيْمِ أَعْمِلا وَحُطْ يَمْمَلُوا خَاطِبُ وَفَتْحَا تَقَدَّمُوا حَوَى حُجُرَ اتَ الْفَتْحَ فَى الجَيْمِ أَعْمِلا وَوَانَبْعَتْ حُلا واخْوَ تَدَكُمْ حَرِزٌ وَنُونُ يَقُولُ أَدْ وَقُومُ انْصِمًا حَفْظًا وَوَانَّبُعَتْ حُلا و الْمَدُ ارْفَمًا و الصَّادَ فِي بِمُصَيْطَرِ مَعَ الجَمْعَ فِذَ والخَبْرُ كُذَّ بَ نَقَلا وَ اللَّاتَ طُلُ تَمْرُونَهُ حَمْ ومُسْتَقَرْ

رُ اخْفِضْ اذَّاسْتَمَلَّمُو اللَّمَيْبُ فُصِّلا

### \* ( ومن سورة الرحمن عز وجل الى سورة الامتحان )\*

نَشَاالْمُنْشَآ تَافَتَحَ نُحَاسٌ طَرَى وحُو رُعِينٌ فَشَاوِ اَخْفِضْ أَلاَ شُرْبَ فَصِلّا بفتَنح فَرَوْحُ اضْمُمْ طَوى وحِمًى أُخِذ

و بَعْدُ كَحَفْصِ انظرُ وا اصْمُمْ وصل فلا

و يُوْخَذُأُ أَنِّتُ اذْ حَمَا نَزَلَ اشْدُد اذْ وخاطِ يَكُونُ طِبْ وآثا كُمْ جَلاً وَيَظَّاهَرُوا كَالْشَا مِ أَنْتُمَمَّا يَكُو نُ دُولَةٌ اذْ رَفَعْ وَأَكْثَرُ حُصِّلًا وَيُظَاّهَرُوا كَالْشَا مِ أَنْتُمَمُّوا مَعْ وَتَنْتَجُوا طُوَى يُخْرِبُوا خَفِفْهُ مَعْ جُدُرٍ حَلًا

#### \* ( ومن سورة الامتحان الى سورة الجن )\*

و يَفْصَلُ مَمْ أَنْصَارِحَا و كَحَفْصِهِمْ ۚ لَوَ وَاثْقِلُ أَدْوَا لَفِ أَسْرِى أَكُنْ حَـلاً وَيَخْمَدُمُ مُ أُونَ حِمَدُ مُسَرِّياً تَفَاوُتِ فَدْ تَدْعُونَ فِي تَدَّعُو احَـلا وَحُطْيُو مُنُوايَدٌ كَرُّوايَسْأَلُ اصْمُمُا أَلا وشَهَادَاتٍ خَطِينًا آتِ حُمِّلا

#### \* ( ببمن سورة الجنّ الي سورة المرسلات )\*

وَأَنَّهُ تَمَالَيَ كَانَ لَمَّا ٱفْتَحَا أَبُ تَقُولَ تَقَوَّلَ حُنزُ وَقُلُ انَّمَا أَلاَّ وَقَالَ انَّمَا أَلاَّ وَقَالَ انَّمَا أَلاَّ وَقَالَ انَّمَا أَلاًّ وَقَالَ انَّمَا أَلاًّ

مَ وَطَأُ ورَتُ اخْفِضْ حَوَى الرِّ جَنْ اَفْ حَلا فَضُمُ وَافْ أَذْ بَرُ حَكَى وَاذَا دَبَرْ وَيَذْكُرُ أَذْ بُمْنَى حُلاً وسَلاَ سِلا فَضُمُ وَاذْ أَذْ بَرُ خُرُ أَذْ بُمْنَى حُلاً وسَلاَ سِلا لَدَى الْوَقْفُ طُلُ قَوَارِيرَ أُولاً فَنَوِنْ فَتَى وَالْقَصْرُ فِي الْوَقْفِ طِب وَلا لَدَى الْوَقْفُ طِبْ وَلا

# وعاليهمُ أَنْصِبْ فَزْ وَإِسْتَبْرَقُ اخْفِضًا

أَلاَ ويَشَاوُّنَ الْخِطَابُ حِنَّى وِلاَّ

### \* ( ومن سورة المرسلات الي سورة الناشية ) ه

وحُزُ أُقِيَّتَ هَمْزًا وِبِالْوَاوِخِفُ إِذْ وضُمَّ جِمَالًا تُ أَفْتَحِ الْطَلِقُو اطْلَا بثانِ وقَصْرُ لَا بِشِينَ يَدُ ومَـن دَفُق رَبُّوالرَّحْمَنُ بِالْخَفْضِ حُمِّلًا تَزَكِّى حَلاَ أَشْدُدْ نَاخِرَهُ طِبْ وَنُونَ مُنْ

ذِرُ قَتِّلَتْ شَـدِدُ أَلاَ سُـهِرْتُ طُـلا وحُزْ أَشِّرَتْ خَفَفٌ وضادُ طَنِينِ يَا تُكَذَّبُ غَيْبًا أَدْ وَتَمْرِفُ جَبِّلا ونَضْرَ ةُحْزُ أَدْ وَٱثَلُ يَصَـلَى وَآخِرُ الْ بَرُوجِ كَحَفْصٍ يُؤْثِرُ وَا خَاطِبًا حَلا

# »( ومن سورة الغاشية الىآخر القرآن )»

ويسمّعُ مَعْ مَا بِعَدُ كَالْكُوفِ بِالْحَى وَإِيَا اَبُهُمْ شَدَّدُ فَقَدَّرَ أَعْمِلا اللهُ مَعْ مُعْ مَا بِعَدُ لَا يَوْ اَقُ أَفَ اَعْمَا اللهُ ا

فَأَ ذُرَ كَنِي اللَّطْفُ الْخَفِيُّ ورَدَّنِي عُنَيْزَةُ حَتَّى جَاءِنِي مَنْ تَكَفَّلا بِحَمْلِي وَإِيصَالِي لِطَيْبَةَ آمِناً فَيَارَبِّ بَلِّفْنِي مُرَادِي وسَهِلا ومُن بِجَمْعِ الشَّمْلِ واغْفِرْ ذُنُو بَنَا وصَلَّ عَلَى خَيْرِ الا نَامِ ومَنْ آلا فَرَنْ بَلا عَمْد الله تعالى متن الدرّة البهية ويليه متن الطيبة ﴾

# ﴿ مَنَ الطَّيِّبَةِ المُشْهَرِةُ فِي القرآآتِ العشرة ﴾

# ( نظم الحافظ الشيخ محمد بن الجزري وضي الله عنه )

بسم الله الرحمن الرحيم

قالَ عَمَّدُ هُوَ ابْنُ الْجُزَرِي بِاذَا الْجِلَالِ ارْحَمَهُ واسْتُرُ واغْفِي الْحَسْدُ لَيْهِ عَلَى ما يَسْرَهُ مِنْ نَشْرِ مَنْقُولِ حُرُوفِ الْمَشْرَهُ ثُمَّ الصَّلَاةُ والسَّلَاةُ والسَّلَامُ السَّرْمَةِي عَلَى النَّسِيِّ الْمُصْطَفَى عَمَّدِ وَآلِهِ وصَحَدِهِ ومَنْ نَسلاً حَيَابَ رَبِّنَا عَلَى ما أَنزَلاً واللهِ وصَحَدِهِ ومَنْ نَسلاً حَيَابَ رَبِّنَا عَلَى ما أَنزَلاً واللهِ واللهِ واللهِ واللهُ واللهُ اللهِ اللهِ اللهِ واللهُ واللهُ واللهُ اللهِ واللهُ واللهُ اللهِ واللهُ اللهِ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهِ واللهُ واللهُ واللهُ اللهِ واللهُ والهُ واللهُ واللهُ

يُعْطَى بِهِ اللَّكَ مَمَ الخُلْدِ اذَا تَوَّجَهُ تَاجَ الْكَرَامَةِ كَذَا يَقْرَا ويَرْقَى دَرَجَ الْجِنَانِ وأَبَوَاهُ مِنْـهُ يُكْسَــيان فَلْيَحْرِ صِ السَّمِيدُ فِي تَحْصِيلِهِ وَلاَ يَمَلُ قَطُّ مِن تَرْتيلِهِ ولْيَجْتَهِ دُفيهِ وفي تصحِيجهِ على الَّذِي نُقِلَ من صحيحهِ فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجُهُ نَحْو وَكَانَ للرَّسْمِ احْتِمَالاً يَحْوَى وحَيْثُمَا يَخْتَلُ رُكُنُ أَثْبِت شُكُوذَهُ لَوْ أَنَّهُ فِي السَّبْعَةِ فَكُنْ عَلَى نَهِج سَبِيلِ السَّافَ فِي مُجْمَعَ عَلَيْهِ أُومُخْتَافِ وأصلُ الإِخْتِلاَف أنَّ رَبَّنا أَنْزَلَهُ بِسَسِبْمَةٍ مُهَـوَّنا ونيلَ فِي الْرَادِ مِنْهَا أُوْجُهُ ۗ وَكُونَهُ اخْتِلَافَ لَفْظِ أَوْجَهُ ۗ قَامَ بِهِ أَنْمَالُهُ الْقُرْ آنِ وَمُحْرِزُو التَّحْقِيقِ وَالْإِنْقَالَ ومنهُمُ عَشْرٌ شُمُوسٌ ظَهَرَا صِياؤُهُمْ وفي الأنامِ انْتُشَرَا حَتَّى اسْتَمَدَّ نُورُ كُلِّ بَدْرِ مِنْهُمْ وَعَنْهُمْ كُلُّ نَجْمٍ دُرِّي وهاهُمُ يَذْكُرُهُمُ بَيَانِي كُلُّ امامٍ عَنْـهُ رَاوِيانِ فَنَا فِعُ لِطَيْبَةٍ قَدْ حَظِيا فَمَنَّهُ قَالُونٌ وَوَرْشُ رَوَيَا وابن كَثِيرِ مَكُةٌ لَهُ بَلَدُ بَرٌّ وقُنْبُلُ لَهُ عَلَى سَندُ ثُمَّ أَبُو عَمْرِ و فَيَحْنِي عَنْمَهُ و نَقَلَ الدُّورِي وسُوسِ منهُ ثُمَّ ابن عامر الدَّ مَشْقِي بِسَنَد عَنْهُ هِشَامٌ وَا بنُ ذَ كُوَالُ وَرَدُ

مُلاَنَةً مِن كُوفَةٍ فَعَاصِمُ فَعَنَّهُ شُـعْبَةً وحَفَضٌ قائمُ وحَمْزَة عَنْـهُ سُلِّيمٌ فَخَلَفْ مَنْهُ وَخَلاَّدٌ كِلاَّ هُمَا اغْتَرَفَ ثُمَّ الْسَكَسَائيُّ الْفَسَتَى عَلَيُّ عَنْمَهُ أَبُو الحَارِثِ والدُّورِيُّ ا ثُمَّ أَبُو جَمَفُرَ الْحَـبُرُ الرَّ صَالَّ فَمَنَّهُ عَيْسَى وَابْنُ جَمَّازِ مَضَى تاسيمهُمْ يَمْقُوبُ وهُوَ الْحَضْرَى لَهُ رُوَيْسٌ ثُمَّ رَوْحٌ يَذْيَمِي والماشرُ الْبَرَّارُ و هُوَ خَانَتُ إِسْحَاقُ مَعْ إِذْرِيسَ عَنْهُ يُمْرَفُ وهَذَهِ الرُّوَاةُ عَنْهُمْ طُرُقُ أَصَحُّهَا فِي نَشْرِنَا يُحَمَّقُ بِاثْنَانِ فِي اثنين وإلاّ أَرْبَعُ فَهٰى زُها أَلْف طَريق تَجْمَعُ جَمَلَتُ رَمْزَهُمْ عَلَى التَّرْتيب مِنْ الفِم كَذَا الَى يَمْقُوب أبَيْحُ وَهَزْ حُطَّى كُلَّمْ نَصِعْ فَضَقْ رَسَتْ أَخَذْ ظَفَشْ عَلَى هَذَ اللَّسَقَ والْوَاوُ فَاصِلُ وَلَا رَمْزَ يَرَدُ عَنْ خَلَفَ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدُ وحَيْثُ جَا رَمْنُ إِورَشْ فَهُوا لِأَزْرَقَ لَدَى الأُصُول يُروَى والْأَصْبِهَا نِي كَقَالُونَ وَإِنْ سَمَّيْتُ وَرَشًّا فَالطُّر يَمَّانَ إِذَنْ فَمَدَنَى ثَامِن مِ فَمَا فِعُ بَصْرِيْهُمْ ثَالِثُهُمْ وَالتَّاسِعُ وخَلَفٌ فِي الْسَكُوفُ وَالرَّمْزُ كَـفَى وَهُمْ بِغَـيْرِ عَاصِمٍ لَهُـمْ شَمَا وهم وحفص صدت أم صحبه مع شمية وخلف وشمه صَفًا وحَمْزَةٌ وَزَّارٌ فَتَى حَمْزَةُ مَعْ عَلِيَّهِمْ رَضًا أَتَى و خَافَتْ مَعَ الكِسائيّ رُوَى و ثامن مَعْ تاسِم فَقُلْ ثُوَى

ومَدَن مَدًا وبَصْريٌّ حَمَا واللَّذَيُّ واللَّكِيُّ والْبَصْرِي سَمَا مَكَ و بَصْرِ حَقُّ مَكَ مِدَني حِرْمٌ وعَمَّ شَامِيُّهُمْ والمُدَّني وحَبَّرْ" اللَّهُ وَمَلَكُمَّ كُنْ كُوفِ وَشَامٍ وَيَجِي ۗ الرَّمْــنُ يَمْسِدُ وقَبْلُ وبِلْفُظِ أَغْسِنَى عَنْ قَيْدِهِ عِنْدَ اتَّضَاحِ اللَّمْنَى وأَكْنَفِي بِضَدِّهِا ءَنْ ضَلَّ كَالْحَذْفِ وَالْجَزْمِ وَهُمَنْ مَدَّ ۗ ومُطْلَقُ التَّحْرِيكِ فَهُوَ فَتْحُ وهُوَ لِلرُّسْكَانِ كَذَاكَ الْفَتْحُ لِلْكَسْرِ والنَّصْبُ لِخَفْضِ إِخْوَةٌ كَالنُّونَ لِلْبِا وَلَضَمَّ فَتُـحَةً كالرَّفْعِ لِلنَّصْبِ اطَّرُ ادًّا وأطْلَقًا ۚ رَفْعًا وَتَذْ كَيْرًا وْغَيِّبًا حَقَّقًا وكُلُّ ذَا ٱتَّبَعَتُ فيهِ الشَّاطبي ايسَهُلَ لِأُسْتَحْضار كُلُّ طالب ولا أَقُولُ إِنَّهَا قَدْ فَصَلَّتَ حَرْزَ الأَمَانِي بَلْ بِهِ قَدْ كُمُلَّتْ حَوَّتَ لِمَا فِيهِ مَعَ التَّلْسِيرِ وَضِعْفِ ضَعْفِهِ مَعَ التَّحْرِيرِ ضَمَّنَةُ اللَّهُ فَ النَّشْرِ ضَمَّنَةُ اللَّهُ فَي النَّشْرِ وَمَا أَنَا مُفَدِّمٌ عَلَيْهِا فَوَائِكًا مُهْمِدًا مُنْ لَدَيْهِا وَالْكًا مُهْمِدًا لَمُ اللَّهُ لَدَيْهِا كَالْقُولِ فِي مَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَكَيْفَ يُتْلَى اللَّهِ كُنُ وَالْوُنُوفِ (١) مَخَارِ جُ الْحُرُوفِ سَبْمَةً عَشَرْ عَلَى الَّذِي يَخْتَارُهُ مَن ٱخْتَـبَرْ فَالْجَوْفُ لِلْهَاوِي وَأَخْتَيْهِ وهِي حُرُوفُ مَلَدٍّ لِلْهُوَاءُ تَنْتُهِي (١) مطلب مخارج الحروف

وقُلْ لِأَقْصَى الْحَلَقَ هَمَزُ هَا إِنْ الْمُ الْوَسْطِهِ فَعَانُ حَادِ أَدْ نَاهُ غَيْنُ خَاوُّهَا وَالْقَافُ ۚ أَفْضَى اللَّسَانَ فَوْقُ ثُمَّ الْكَافُ أَسْفَلُ وَالْوَسْطُ فَجِيمُ الشِّينُ يَا وَالصَّادُ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيا الأضراس من أيسر أو يُمناها واللام أذناها لمنستهاها والنُّونُ من طَرَفه تَحْتُ اجْعَلُوا والرَّا إِنَّدَانِيهِ الظَّيهُ وَادْخُلُ والظَّاء والدَّالُ وتامنهُ ومن عليا الثَّنايا والصَّفِينُ مُسْتَكُنَّ مِنْهُ وَمِنْ فَوْقَ الثَّنَايَا السُّفْلَى والطَّاءَ والذَّالُ وَثَا لِلْمُلْيَ مِنْ طرفَيْهِماومنْ بَطَن الشُّفَّةُ ۖ فَالْفَا مَعَ ٱطْرَافِ الثَّنَايَا الْمُشْرِفَةُ للشَّفَ تَيْنَ الْوَاوُ بِالْهِ مِيمُ وَغُنَّـةٌ مَخْرَجُهَا الْخَيْشُومُ (١) صفاتها جَهِن ورخو مُسْتَفِل مُنْفَتِح مُصْمَتَة والصَّدَّ قُلْ مَيْمُوسُمُ افْحَثُهُ شَخْصُ سَكَتْ شَدِيدُها لَفْظُ أَجِد قَطِ بَكَتْ و بين رخو والشَّديد لن عُمَر وسَبْمُ عُلُو خُصَ صَمَعُ وَطُحَصَر وصادُ ضادٌ طاء ظاءٍ مُطْبَقَةَ وفرَّ من أبِّ الحُرُوفِ المُذَلَّقَةُ صَفِيرُهَا صَادُ وزَايُ سَينُ قَلْقَلَةٌ قُطْبُ جَسِدِ وَاللَّينُ وَاوْ وِيادِ سَمَنا وانْفَتَحا قَبْلَهُ ما والإنحرَافُ صُحُحا في اللاَّ موالرَّا وبتَكْرير جُعِلْ ولِلتَّفَشَّى الشَّينُ ضادًا أسستَطِلْ و يَقْرَأُ الْقُرُ آنَ بِالتَّحْقِيقِ مَعْ حَسَدْرِ وتَدْوِيرِ وَكُلُّ مُتَّبَّعْ

(١) مَعْ حُسن صَوْتِ بِلْحُون الْمَرَبِ مُرَتَّلًا مُجَوِّدًا بِالْعَسر بِي والأخذبالتجويدحَمْ لأزمُ مَن لَمْ يُصَحِمَ الْقُرْ آنَ آيمُ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَّهُ أَنْسَرُلًا وَمَسَكَّذًا مِنْـهُ الَّيْنَا وَصَـلًا فَرَقَقَنَ مُسْتَفِيلاً مِنَ أَحْرُف وحاذِرَنْ تَفْخِيمَ لَفْظِ الأَلِف كَيْمَزْ أَلْحَمْــــُ أَعُوذُ إِهْدِنَا أَلَّهَ ثُمَّ لَامَ لِلَّهِ لَنسا وَلَيْنَاطَفُ وَعَلَى اللهِ وَلَا الضَّ وَالْمِيمَ مِنْ مَخْمَصَةً وَمِنْ مَرَّضَ وباله بسم باطل وبرق وحاله حَصْحُصَ أَحَطَتُ الْحَقُّ و إِيِّن الاطباق من أحطت مع بَسَطَتَ والخُلفُ بنَخُلُفُ مَنْ وَقَعْم وأَظْهِرِ الْغُنَّةُ مِنْ نُونِ وَمِنْ مِيمِ إِذَامَاشُـكَّةِ وَأَخْفِـكِنَ الميمَ إِنْ تَسْكُنْ بِفُنَّةٍ لَّدَى بِاءِ على المُختار من أَهْل الأدَا وأظهرَ نها عندَ باقي الأخرُف وأحذَرْ لَدَى وَاو وَفَا أَنْ تَخْتَفِي وأُوَّلَىٰ مِثْلِوجِنْسِ إِنْ سَكَنَ أَدْعُمْ كَمُّلْ رَبِّ وَبَلْ لاوأْ بِن سَبِّحَهُ وَأَصِفْحَ عَنْهُمُ قَالُوا وَهُمْ فِي يَوْمِ لَا تُزغْ قُلُوبَ قُلْ لَهُمْ (٢) ويَمْدَ أَنْ تُحْسِنَ ماتُجَوَّدَا لابُدَّ أَنْ تَمْرِفَ وَقُمَّا وا بْسِدَا فَاللَّهُ ظُ إِنْ تَمَّ وَلا تَمَلَّهَا تَامٌ وَكَافِ إِنْ بِمَدِّنَي عَلَّمًا قَفْ وَابْتَدِئُ وَانْ بَلْفُظٍ فَحَسَنَ فَقَفْ وَلا تَبْدَأُ سُوَى الآي بُسَنَ وغَيْنُ مَا تَمَّ قَبِيحٌ ولَهُ يُوقَفُ مُضْطُرًا ويَسْلَأً قَبْلُهُ (١) مطلب التحويد (٢) مطلب الوقف والابتدا

ولَيْسَ فِي الْقُرُ آن مِن وَقَفِ يَجِبُ ولا حَرَامٍ غَــَارَ مَالَهُ سَبَبُ وَلَيْسَ فِي الْقَرْ وَ اللّهِ مَشْرِطْ وَالْفَطْعُ كَالْوَقْفِ وَ اللّهَ مَشْرِطْ وَالْفَطْعُ كَالْوَقْفِ وَ اللّهَ مَشْرِطْ وَالسَّكُتُ مِن دُونَ تَنَفَّسٍ وَخُصَ بِذِي أَتّصالُ وا نفصالُ حَيْثُ نَصَ وَاللّهَ مَسْبَى وَهُوَ اعْتِمادِي وَاللّهُ حَسْبِي وَهُوَ اعْتِمادِي

#### \* ( باب الإستمادة )\*

وقُلْ أَعُوذُ إِنْ أَرَدْتَ تَقْرَا كَالنَّحْلِ جَهْرًا لِجَمِيمِ الْقُرَّا وَإِنْ تُمْمَّ أَوْرَا كَالنَّحْلِ جَهْرًا لِجَمِيمِ الْقُرَّا وَإِنْ تُمْمَّ أَوْ مَنَ أَوْ مَنَ الْفَلَا تَمْمَ اللَّذِي قَدْ صَحَ مِمَّا نَقِيلًا وَقِيلَ لا فَاتِحَمَّةً وَعُمَا لِللَّا فَاتِحَمَّةً وَعُمَا لِللَّا فَاتِحَمَّةً وَعُمَا لَيْكُ وَقِيلَ لا فَاتِحَمَّةً وَعُمَا لِللَّا فَاتِحَمَّةً وَعُمَا لِللَّا فَاتِحَمَّةً وَقَالَ الْمُضْهُمَ مَا يَجْبُ وَقِيلًا لا فَاتِحَمَّةً مِنْ اللَّهُمُ عَلَيْهِ أَوْصِلُ وَاسْتُحْبُ لَمُودًا لَا فَاللَّا لِمُضْهُمَ مَا يَجْبُ لَيْكُونُ وَقَالَ لَمُضَمِّهُم عَلَيْهِ أَوْصِلُ وَاسْتُحْبُ لَمُودًا لَا فَاللَّا لِللْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْصِلُ وَاسْتُحْبُ لَنَّهُ وَقَالَ لَمُضَمِّهُم عَلَيْهِ أَوْصِلُ وَاسْتُحْبُ لَنَّهُ وَقَالَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ الْوَصِلُ وَاسْتُحْبُ لَيْعَالَ لَا فَاللَّالِي لَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ أَوْصِلُ وَاسْتُحْبُ لَنَّهُ وَقَالَ لَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ الْوَصِلُ وَاسْتُحْبُ لَنَّهُ وَقَالَ لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَا لَا فَالْتَعْمَلُونُ اللَّهِ لَهُ مُ عَلَيْهِ أَوْصِلُ وَاسْتُونُ لَهُ مُ عَلَيْهِ أَوْصِلُ وَاسْتُحْبُ لَيْهِ لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَا لَاللَّالِ اللْعَلَالِ لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَالِ اللْعَلَالِ لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَا لَالْعُلَالِ لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَا لَا فَالْعَلَالِ اللْعَلَالِ لَا فَالْعِلْمُ لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعِلَالِهُ لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَالِ لَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعِلَالِ لَا فَالْعَلَالِ لَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَالِ لَالْعُلْلِكُوالِلْعِلْمِ لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَالِ لَالْعَلَالِ لَالْعَلَالَ لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَالِ فَالْعِلْمُ لَا فَالْعَلَالِلْعَلَالِ لَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَالِلْعِلَالِلْعَلَالِ لَالْعَ

#### \* ( باب النسملة )\*

بَسْمَلَ بَيْنَ السُّورَ آيْنِ بِي نَصَفُ دُمْ ثِقَ وَجَا وَصِلَ فَشَا وَعَنْ خَلَفُ فَاسْكُتْ فَصِلْ وَالْخُلُفُ كُمْ حَمَّى جَلا

وأُخْتِيرَ فِي السَّاكِتِ فِي وَيْلٌ ولا

بَسَمَلَةُ وَالسَّكُمْتُ عَمَّنَ وَصَلاً وَفِي البَّدَا السُّورَةِ كُلُّ بَسَمَلاً سُورَةِ كُلُّ بَسَمَلاً سُوكَ بَرَاءَةً فَلاً وَلَوْ وَصَلْ وَوَسَطًا خَسِرٌ وَفَيْهَا يَحْتَمِلُ وَأَنْ وَصَلْ اللَّهُ وَلَا يُحْتَمِلُ وَعَلَيْهُ لَا يُحْتَمِرُ لا يُحْتَمِرُ وَلِيْ وَعَلَيْهُ لا يُحْتَمِرُ السُّورَ فَلاَ تَصِلْ وَعَلَيْهُ لا يُحْتَمِرُ

# \*( سورة أُمّ القرآن )\*

مالكِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ السّرَاطَ مَعَ سِرَاطَ زِنْ خُلْفًا غَلَا كَيْفَ وَقَعْ وَالسّادُ كَارَا فَى ضَفَا اللّهِ الْحَدُّ اللّهِ مِ اللّهِ مَ مَ مُصَيّطِ والسّيْنُ فِي وَفِيهِ مِا الْخُلْفُ زَكِيّ عَنْ مَلِي وَفِيهِ اللّهُ اللّهُ مَ مَ مَصَيّطِ والسّيْنُ فِي وَفِيهِ مَا الْخُلُفُ زَكِيّ عَنْ مَلِي وَفِيهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَ اللّهِ مَ اللّهُ اللّهُ مَن يُولِّلُهِ وَاللّهِ مَ اللّهُ مَن يُولِّلُهِ مَ اللّهُ مَن يُولِّلُهِ وَاللّهِ مَا مَن يُولِّلُهِ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

# \* ( باب الادغام السكبير )\*

إِذَا النَّهَى خَطَّا مُحَرَّ كَانِ مِشْلاَنِ أَوْ جِنْسانِ مُقَارِبانِ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ وَاللَّهِ الْمُنْمَا وَلَكُنْ بَوَجْهِ الْهَمْرِ وَاللَّهِ الْمُنْمَا فَكُلْمَةً مَثْنَى مَنَاسِكُنُمُ وَمَا سَلَكَنَكُمُ وَكُلْمَتْمِنِ عَمِّمَا فَكُلْمَةً مَثْنَى مَناسِكُنُمُ وَمَا سَلَكَنَكُمُ وَكُلْمَتْمِنِ عَمِّمَا مَالَمْ يُنُونَ أَوْ يَكُن تَا مُضْمَر ولا مُشَدِّدًا وفي الْجَزْمِ الْظُلُ مَا الْمُلْمَ عَلَى الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

كَاللَّهُ لا يَحْزُنْكَ فَامْنَعُ وَكُلِمُ رُضْ سَنَشُدُّ حُجْنَكَ بَدَلْ فَتُمْ الْمُاهِ لا يَحْزُنْكَ فَامْنَعُ وَكُلِمُ وَضَالًا فَالرَّاءُ فِي اللَّامِ وَهِيْ فِي الرَّاءُ لا يَمْدَ سُكُونَ فِيهِمَا النُّونُ ادَّعْمَ بَعْدَ سُكُونٍ فِيهِمَا النُّونُ ادَّعْمَ بَعْدَ سُكُونٍ فِيهِمَا النُّونُ ادَّعْمَ وَنَحْنُ أَذْعُمْ ضَادَ بَعْضِ شَأْنِ نَصَ

سِينَ النَّفُوسِ الرَّاسُ بِالْخُلُفِ يُخْصَ مَعْ شين عَرْش الدَّالُ في عَشْرِ سَنَا

ذَا صَبِيٌّ تَرَى شِدْ أَقْ ظُلِّي زِدْصِفْ جَنَا

الأ بِفَتْحِ عَنْ سُكُونِ غَيْرَ تَا وَالنَّاءِ فَى الْمَشْرِ وَفِي الطَّا الْبَتَا وَالْجَافِ فَى الْمَشْرِ وَفِي الطَّا الْبَتَا وَالْجَافُ فِي الزَّالَةِ وَالتَّوْرَاةِ حَلْ وَلْنَا تَ آتٍ ولِيَّا الْخَمْسُ الأُول والْكَافُ فِي النَّافُ فِي الْفَافِ وهِي فِيها وَانْ بِكُلِّمَةٍ فَمِيمُ جَمْعٍ وَأَشْرِطَنَ وَالْكَافُ فِي الْقَافِ وهِي فِيها وَانْ بِكَلِّمَةٍ فَمِيمُ جَمْعٍ وَأَشْرِطَنَ وَالْكَافُ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمَا وَالْحَلْفُ فِي طَلَّقَ كُنَّ وَلِمَا وَحَرْجَ فِي فَيْمِ وَالْمُلْفُ فِي طَلَقَهَ كُنَّ وَلِمَا وَحَرْجَ فِي وَالدَّالُ فِي سِينِ وصادِ الْجِيمُ صِيحَ

من ذى الممارج وشطأه رَجَح وشطأه وَجَح والْبَاهِ فِي مِسْمَ يُعَسَدُّ بِمَنْ فَقَطَ وَالْحَرَفُ بِالصَّفَةِ الْ يُدُعَمَ سَقَطَ وَالْمَرِفُ بِالصَّفَةِ الْ يُدُعَمَ سَقَطَ وَالْمِيمُ عَنْدَ الْبَاءَ عَنْ مُحَرِّكِ تَخْفَى وأَشْمِمَنْ وَرُمْ أَوِ الْرُكِ وَالْمِيمُ مَا أَوْ الْرُكِ فِي عَسَيْر بِا وَالْمِيمُ مَمْهُ مَا وَعَنْ بَعْضٍ نِفَيْرِ الْفَا وَمُعْتَلِّ سَسَكَنَ فِي عَسَيْر بِا وَالْمِيمُ مَمْهُ مَا وَعَنْ بَعْضٍ نِفَيْر الْفَا وَمُعْتَلِّ سَسَكَنَ فَي عَسَيْر بِا وَالْمِيمُ مُوالصَّحِيحَ قُلْ إِدْعَامُهُ لَا الله والإِخْفَا أَجَل وَفَرُ وَافِلُا وَذِي وَالله وَدِي كُوالله عَلَى وَالله وَمُولَى وَالله وَمُولَى وَالله وَمُولَى وَالله وَمُولَى وَالله وَالله وَالله والله والله والله والله عَنْ مَنْ الله والله وَالله والله وال

صُبْحاً قَرَا خُلْفُ وَبا والصَّاحِبِ بِكَ تَمَارَى ظَنَّ أَنْسَابَ غَبِي ثُمُ تَفَكَّرُ وانْسَبِحَكَ كِلا بَمْدُ ورَجَحْ لَدْهَب وقبِلا جَمَلَ نَحْلِ أَنَّهُ النَّجْمُ مَمَا وخُلْفُ الأوَّلِينَ مَعْ لِتُصْنَمَا مُبَدِّلَ الْكَوْلِينَ مَعْ لِتُصْنَمَا وَلَيْ اللَّهِ بِالْحَقِيقِ وَإِنْ عَدَاباً وَالْكَافُ وَإِلَى الْكَوْلِينَ الْمَعْلَ وَالْكَافُ وَالْكَافُ وَالْكَافُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْ وَالْمُ الْمُعْلِقُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّ الْمُعِلِي الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعَلِّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُلِلْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ ال

# ه ( باب هاء الكناية )ه

 بِيدِه عَثْ تُرزَقانهِ اخْتُلُف بِن خُذْ عَلَيْهِ اللهُ أَنْسَالِيهِ عِفْ بَضَمَّ كَشَرِ أَهْلِهِ امْكُنُّوا فِدَا وَالاَصْبَهَانِيُّ بِهِ ٱلْظُرَ جَوْدًا وهَمْزَ أَرْجِنْهُ كَسَاحَقَا وها فافضر حِمَّى بِن مِلْ وَخُلْفَ خُذْ لَهَا وأسكنَن فَنْ نَلْ وضُمَّ الْكُسْرَ لِي حَقَّ وعَن شُمْبَةً كَالْبَصْرِي انْقُلِ

#### \* ( باب المد والقصر )\*

إِنْ حَرْفُ مُدَّ قِبْلَ هَمْزُ طُوَّ لا جُدْ فَدْ وَمَزْ خُلُفًا وَعَنْ باقِي الْمَلا وسيط وقيل دُونَهُمْ نَلْ ثُمَّ كُلُ دَوَا فَبَاقِيهِمْ أُو أَشْبِهُ مَا أَتَّصَلُ للَّكُلُّ عَنْ بَمْضُ وَقَصْرُ المُنْفَصِلُ بِنْ لِي حَمَّى عَنْ خُلْفِهِمْ دَاعِ ثَمِلَ والبَّمْضُ للتِّمْظِيمِ عَنْ ذِي الْقَصْرِمَدُ وأَزْرَقُ إِنْ بَعْدَ هَمْزُ حَرْفُ مَدُ مُدَّلَةُ وانْصُرْ وَوَسُطْ كَنَالِي فَالْآنَ أَلُو آي وَأُمِنْتُمْ رَأَى لاعَنْ مُنُوَّنِ ولاالسَّا كِن صَعَ الْكَلَّمَةِ أَوْ هَمْزُ وصَلَّ فِي الْأَصَحَ وحَرْفِيَ اللِّسِينِ تُبَيِّسُلَ هَمْزَةٍ عَنْمَهُ امْدُدًا ووسَّطَنَ بَكَلُّمَةٍ لَامَوْ إِلَّا مَوْ وُدَةً وَمَنْ يَمُذُ قَصَرُ سُوْ آتِ وِلَمْضُ خَصَّ مَذَ شَيْ اللهُ مَعْ حَازَةٍ والْبَعْضُ مَدْ لِلَّهَ فِي نَفَى لا كَلا مَرْدُ وأشبع المَدُّ لِساكِنِ أَزِمْ ونَحُو عَدِيْنِ فَالشَّلاَثَةُ لَهُمْ كَسَاكِنَ الْوَقْفُ وَفِي اللَّهِنَ يَقُلُ طُولٌ وَأَقْوَى السَّبَّيَنِ يَسْتَهُـلُ

# والمَـٰدُ أُولَى ان تَغَيِّرُ السَّبَ وَبَقَى الأَثَرُ أَوْ فَاقْصُرُ أَحَب

## \* ( باب الهمز تين من كلمة )\*

النبهما سَهَّلُ عَنِّي حِرْمٌ حَلا وخُلْفُ ذِي الْفَتْحِ لَوَي أَبْدِلْ جَلا خُلْفًا وغَيْنُ الْمُكِّ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُ يُخْبِرُ أَنْ كَانَ رَوَى اعْلَمْ جَبْرُ عَدْ وحَقِقَتُ شَمْ فِي صَبَا وأَعْجَمِي حَمْ شِذْ صُعْبَةُ أَخَارَ زِذْ أَمْ غُصْ خُلْفُهُمْ أَذْهُبُتُمُ ٱلْلُحُرُ كُفِّي وَدِنْ ثَنَّا اللَّهُ لَأَنْتَ يُوسُهَا وَآثِدًا مَامِتُ بِالْخُلْفُ مُتِّي أَنَّا لَمُغْرَمُونَ غَيْرُ شُعْبِنَا أَنْ يَكُمْ ٱلْأَعْرَافَ عَنْ مَدَّى أَبْنَ لَنَا جِا حِرْمٌ عَلا والْحُلْفُ زَنْ آمَنْتُمُ طَهُ وَفِي الشَّلاتُ عَنْ حَفْضٍ رُوَيْسُ الاُصْبَهَانِي أَخْبَرَنْ وحَقَّقَ الثَّلاثَ لِي الْحُلُفُ شَفًا صِفَ شَمْ أَ ٱلْمِتُنَا شَهْدٌ كُفَّى والْمُنَاكُ والأَعْرَافُ ٱلْآوَلَى أَبْدَلا فِي الْوَصَلِ وَاوًا زُرُ وَثَانِ سَهَّــلا ا بخُلْفِهِ أَإِنَّ الا نُمامَ اخْتَلَفْ عَوْثُ أَنْنُ فُصَّلَتْ خُلْفٌ لَطَّفْ أَأْسُجُهُ الْخِلافَ مِنْ وأُخْبَرَا بِنَحْوِ أَيْدًا أَيْنًا كُرِّرًا أُوَّلُهُ ثَبَّتُ كُمَا الَّمَانِي رِدِ الْمُ ظَهَرُوا والنَّمْلَ مِعَ نُونِ زِدِ رُضْ كِسْ وَأُولاها مَدَّا والسَّاهِرَهُ ثَنَّا وَثَانِيهِا ظُلِّي إِذْ رُمْ كَرَّهُ وَأُوَّلُ الْأُوَّلِ مِنْ ذِبِحِ كُوَي ثَانِيهِ مَعْ وَقَمَتْ رُدُ اذْ ثَوَى والْكُلُّ أُولَاهَا وَمَانِي الْمَنْكَبَا مُسْتَفَهِمُ الْأُوَّلُ صَحْبَةً حَبَا

#### » ( باب الهمز تين من كلمتين )»

أَسْفَطَ الأُولَى فِي اتَّفَاقَ زِنْ غَدَا خُلْفُهُمَا حُزُ وَبِفَتْحِ بِنْ هُدَى وَسَهَّلاً فِي الْكَشْرِ وَالضَّمِّ وَفَى بِالسَّوْءِ وَالنَّبِيءِ اللَّذِغَامُ اصْطُفِى وَسَهَّلاً فِي الْكَشْرِ وَالضَّمِّ وَفَيْلُ وَرُشُ وَتَامِنُ وَقِيلَ نَبْدَل وَسَهِّلَ الْخُرَى رُوَيْسُ قُنْبُلُ وَرُشُ وَتَامِنُ وَقِيلَ نَبْدَل مَدًا ذَكا إِجَوْدًا وعَنَهُ هَوُّلا انْ وَالْبِفَا انْ كَشْرَ يَاءِ ابْدَلا وَعَنْدَ اللَّخْرَى سَهِّلَنْ حِرْمٌ حَوَى غَنِّى وَمِثْلُ السَّوْءَان فَالْوَاوُ أَوْ كَالْيَا و كَالسَّمَاءِ أَوْ تَشَاءِ أَنْتَ فَبَالِابُدَالِ وَعَوَا فَالْوَاوُ أَوْ كَالْيَا و كَالسَّمَاءِ أَوْ تَشَاءِ أَنْتَ فَبَالِابُدَالِ وَعَوَا

### ﴿ باب الهمز المفرد ﴾

وَ كُلُّ هَمْزٍ سَاكِنِ أَبْدِلَ حِذَا خُلُفٍ سِوَي ذِي الْجَزْ مُوَالاً مُر كَلَّهَا

مُؤْصِدَةٌ رَثْيًا وَتُؤْوِى وَلِفًا فِعْلِ سِوَى الايوَا ۗ الأَزْرَقُ اقْتَفَى والأصبَهَانِي مُطْلَقاً لا كَأْسُ وَلُوْلُوا وَالرَّأْسُ وَثُيَّا بَاسُ تُؤْوِي وما يَجِي ۽ مِن نَبَأْتُ هَيِّي وَجِئْتُ وَكَلْمَا فَرَأْتُ وَالْكُلُّ ثِينَ مَعْ خُلُفُ نَبِينًا وَلَنْ يُبْدِلَ أَنْبَعْهُمْ وَنَبِيَّهُمْ إِذَنْ وَافَقَ فِي مُؤْتَهِـكَهُ بِالْخُلْفِ بَرْ وَالذِّنْبُ جَانِيهِ رَوَي اللَّوْلُو صَرْ وَبَئْسَ بِنْرِ جُدُ وَرُؤْيًا فَادَّعْمِ كُلًّا ثَنَا رِثْيًا بِهِ ثَاوٍ مُأْمِ مُوْضِدَةٌ بِالْهَوْزِ عَنْ فَتَى حِما صِنْزَى دَرَا يِأْمُوجُ مِأْ جُوجَ لَمَا والْفاء منْ نَحْوِ يُؤَدِّهِ أَبْدَلُوا جُدْ ثِقَ يُويَّدُ خُدْ ويَبْدِلْ اللاصبَهَاني مَعَ فُوَّادٍ الا مُوَذِّنَ وأَزَرَقُ لِيَـلاً وَشَانِيكَ قُرِى نُبُوِّى اسْتُمْزِيا بابُ مِايَة فَيَهُ وَخَاطَيَهُ يُبَطِّيِّنَ أَبُ وَخِلاَفٌ مُوطِياً والاصبهاني وهُوَ قالا خاسيا مُلِي وَنَاشَيَهُ وَزَادَ فَيَانَى بِالْفَا بِلاَ خُلْفُ وَخُلْفُهُ بأَيْ وعَنْهُ سَهِلَ اطْمَأْنُ وكَأْنُ أُخْرَى فَأَنْتَ فَأَمِنَ لأَمْلَانَ أَصْغَى رَأَيْتُهُمْ رَآها بِالْقَصَصَ لَمَّا رَأَتُهُ وَرَآها النَّمْلَ خَصَ رَأْيْتُهُمْ تُمْجِبُ وَأَيْتُ يُوسُفًا تَأْذُنَ الْأَعْرَاف بَمْدُ اخْتُلْفًا وَالْبَنُّ بِالْخُلْفِ لَا عَنَتَ وَفِي كَائِنْ وَاسْرَائِيلَ ثَبْتُ وَاحْدِفِ كَمْتُكُونَ اسْتَهْزَ وَاللَّهُ لَوْلَا يُطْفُوا ثَمَدُ صِابُونَ صِابِينَ مَدًّا مُنْشُونَ خَدْ خُلْفًا ومُتَّكِينَ مُسْتَهْزِينَ ثُلَ وَمُتَّكًا تَطَوْ يَطُو خَاطِينَ وَلَ

أَرَيْتَ كُالاً رُمْ وَسَهِلْهَا مَـداً هَا نَتُمُ حَازَ مَـداً اَبْدَلَ جَدَا بِالْخُلْفُ فَيْهِما وَيَحَذِفُ الْأَلِفُ وَرَشْ وَقُنْبُلُ وَعَنَهُما اخْتُلُفُ وَحَذْفُ يَا اللاَّئِي سَمَا وَسَهَلُوا غَيْرَ ظُبِّي بِهِ زَكَا وَالْبَـدَلُ سَاكَنَةَ الْيَاخُلُفُ هَادِ بِهِ حَسَبِ وَبَابَ بِشْسَ أَقَلِ إِبْدِلْ خَلْفَ هَبِ سَاكَنَةَ الْيَاخُلُفُ هَادِ بِهِ حَسَبِ وَبَابَ بِشْسَ أَقْلِ إِبْدِلْ خَلْفَ هَبِ سَاكَنَةَ الْيَاخُلُفُ هَادِ بِهِ حَسَبِ وَبَابَ بِشْسَ أَقْلِ إِبْدِلْ خَلْفَ هَبُ مُنْ النَّسِيءُ ثُمْرُهُ جَنِي هَيْ خَلْفُ ثَنَا النَّسِيءُ ثُمْرُهُ جَنِي هَيْ خَلْفُ ثَنَا النَّسِيءُ ثُمْرُهُ جَنِي جَبْ جَزًا ثَنَا وَاهْمِزْ يُضَاهُونَ نَدَا بِابَ النَّبِيّ وَالنَّبُوقَ الْهُلُدَي حَمْ ضَيَاءُ وَنَ نُرْجِي حَقَّ صُمْ كَسَا الْبَرَيَّةَ اثْلُ مِنْ بَادِي حَمْ ضَيَاءُ وَنُ نُرْجِي حَقَّ صُمْ كَسَا الْبَرَيَّةَ اثْلُ مِنْ بَادِي حَمْ ضَيَاءُ وَنُ نُرْجِي حَقَّ صُمْ كَسَا الْبَرَيَّةَ اثْلُ مِنْ بِادِي حَمْ

### ( باب نقل حركة الهمزة الى الساكن قبلها .)

وانقُلُ الى الآخرِ غَيْرَ حرْفِ مَدْ لِوَرْشِ الاَّ هَا كِتَابِيَهُ أَسَــدُ وَافْقَ مِنْ إِسْتَبَرَقَ غَرْواخْتُلَفْ فِي الآنَ خَذْ ويُونُسِ بِهِ خُطِفْ وَافْقَ مِنْ إِسْتَبَرَقَ غَرْواخْتُلَفْ فِي الآنَ خَذْ ويُونُسِ بِهِ خُطِفْ وَعَادًا الأُولَى فَعَادًا لُولَى مَدًا حِمَاهُ مُدْغَمًا مَنْقُولا وَعَادًا الأُولَى فَعَادًا لُولَى مَدًا لِغَيْرِ ورْشِ بِالأَصْلِ أَتَمَ وَخُلْفُ هَمَّزُ الْوَصْلِ فِي النَّقُلِ بَسَمْ وَانْدُلُ مَدًّا رِدًّا وَثَبَتُ الْبَدَلُ وَانْقُلُ مَدًّا رِدًّا وَثَبَتُ الْبَدَلُ وَمِلْ \* الْأَصْبِها نِي مَعْ عَيْسَي اخْتُلُفْ وَانْقُلُ مَدًّا رِدًّا وَثَبَتُ الْبَدَلُ وَمِلْ \* الْأَصْبِها نِي مَعْ عَيْسَي اخْتُلُفْ

وسَلْ رَوَى دُمْ كَيْفَ جِاالْقُرُ الْدُفْ

\* ( باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره )\*

والسَّكَتُ عَنْ حَمْزَةً فِي شَيْءِ وأَلَ وَالْبَعْضُ مَعْمُ مِا لَهُ فَيِمَا الْفَصَلَ

والْبَمْضُ مُطْلَقًا وقيلَ بَمْـدَ مَذَ أَوْ لَبْسَ عَنْ خَلَادٍ السَّكُبِّ الطَّرَدُ وَالْبَمْضُ مُطْلَقًا وقيلَ بَمْـدَ مَذَ إِذْرِيسَ عَبْرُ اللَّدِ أَطْلَقُ وَالْخُطُّ صَنَى اللَّهِ وَلِي عَنْ حَمْزَةً وَالْخُلُفُ عَنْ إِذْرِيسَ عَبْرُ اللَّدِ أَطْلَقُ وَالْخُطُفُ مَنَ اللَّهُ وَاللَّهِ عَنْ حَمْدَ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللْمُوالِ

# « ( باب وقف حمزة وهشام على الهمز )»

اذَااعْتَمَدْتَالُو قَفَ خَفِقْ هَمْزَهْ تَوَسُطًا أَوْ طَرَفًا لِحَمْزَهُ فَانَ يُصَكُّونِ فَالْقُلِ فَانَ يُسَكُّنُ بِالَّذِي قَبْلُ الْبَدِلِ وَإِنْ يُحَرَّكُ عَنْ سُكُونِ فَالْقُلِ الْالْأَ مُوسَطًا أَتَى بَمْلَهُ أَلِفُ سَبِّلْ وَمِثْلَهُ فَأَ بَدِلْ فِي الطَّرَفُ وَالْوَاوُ وَالْيَا إِنْ يُزَادَا أَدْغَمَا وَالْبَعْضُ فِي الأَصْلِيِّ أَيْضًا أَدْغَمَا وَالْوَاوُ وَاللَّا صَلِيٍّ أَيْضًا أَدْغَمَا وَالْبَعْضُ فِي الأَصْلِيِّ أَيْضًا أَدْغَمَا وَالْبَعْضُ فِي الأَصْلِيِّ أَيْضًا أَذْغَمَا وَلَهُ مَنْ فَيَالاً صَلِيٍّ أَيْضًا أَذْغُمَا وَلَهُ مَنْ فَيَالاً عَلَيْ اللَّهُ وَوَاوًا مُسْجَلا وَغَيْلُ وَنَهُ لَلْ اللَّهُ وَاوَاوًا مُسْجَلا وَغَيْلُ وَنَهُ لَا يَانِ بَيْنِ وَنَقِلْ يَالِي كَيْطُفِئُوا وَوَاوَ كَسَيْلِ وَالْهُمْنُ اللَّهُ وَالْ اذَا مَا انْصَلا رَسْمًا فَمَنْ جُمْهُورِهِمْ قَدْ سُمِّلا وَالْهُمْنُ اللَّهُ وَاللَّهُ قُلْ الْ رَجَعْ

لاميمُ جَمْع وبِمَيْرِ ذَالَّ صَيَحْ وَمَعْ وَبِمَيْرِ ذَالَّ صَيَحْ وَعَنَهُ تَسْمِيلُ كَخَطَّ اللَّصْحَفِ فَنَحْنُ مُنْشُونَ مَعَ الضَّمِّ احْدَفِ وَأَلِفُ النَّشَأَةِ مَعْ واو كُفاً هُزُوًا ويَعْبَوُا الْبَلَوُ اللَّهُمَا ويامن آناء نَبا ال وَرِيَّا تُدْعَمُ مَعْ تُؤُوى وقبل رُؤْيا

وَبَيْنَ بَيْنَ اَنْ يُوَافِقُ وَاتْرَاكِ مَاشَذً وَاكْسِرَهَا كَأَ نَبِئَهُمْ حُكِي وأَشْمِمَنْ وَرُمْ بِغَـيْدِ المُبْدَلِ مَدًّا وآخِرًا بِرَوْمٍ سَـَمِـلِ بَمْدَ مُتَحَرِّكُ كُذَا بَمْدَ أَلِفَ وَمِثْلُهُ خُلَفُ هِشَامٍ فِي الطَّرَفَ

### \* ( باب الادغام الصنير )\*

### ه ( فصل ذال اذ )ه

اذْ في الصُّنير و نَحِدْ أَدغِيمْ حَلا لِي وبْغَيْرِ الجَيمِ فَاضِ رَتَّلاً وَالْخُلْفُ فِي الدَّالِ مُصِيبٌ وَفَتَى قَدْ وَصَلَ الاَدْعَامَ في دَالٍ وَتَا

### " ( فصل دال قد ) ،

بِالْجِيمِ وَالصَّغِيرِ وَالدَّالِ ادَّغِمْ قَدْ وَبِضَادِ الشَّيْنُ وَالظَّا تَنْمَجِمْ حَكُمْ شَدَ فَالْفَاء وَ الضَّادَ مَلَكُ حَكُمْ شَدَ فَالْفَاء وَ الضَّادَ مَلَكُ وَالضَّادُ وَالظَّا الدَّالُ فَيها وَافْقًا مَاضٍ وَخُلْفُهُ بَرَايِ وَثُقًا

# ( فصل تاء التأنيث )\*

وتاء تأنيث بجيم الظاً وثا مَعَ الصَّفيرِ ادْغِمْ رِضَّى حُزْ وحَمَّا بِالطَّا وَبَرْ الْمُ وَكُمْ بِالصَّادِ وَالظَّاوِ مُاجِزْ خُلْفَ لَزِمْ بِالطَّا وَبَرْ الثَّا وَكُمْ بِالصَّادِ وَالظَّاوِ مُاجِزْ خُلْفَ لَزِمْ كَمُ الْبَعَثُ لا وَجَبَتْ وَانْ نَقِلَ كَمُدَّرِمَتْ وَانْ نَقِلَ مَعَ انْبَعَثُ لا وَجَبَتْ وَانْ نَقِلَ اللهِ عَلَى الْبَعَثُ لا وَجَبَتْ وَانْ نَقِلَ

# \* ( فصل لام هل و بل )\*

وَ بَلَ وَهَلَ فِي تَا وَ أَا السِينُ ادَّعَمَ وَزَاى طَا ظَا النُّونُ والضَّادُ رَسَمَ وَالسِّينُ مَعْ تَاءِ وَا فِدْ وَ اخْتُلُف بِالطَّاءِ عَنْهُ هَلْ تَرَى الادْعَامَ حَف وَالسِّينُ مَعْ تَاءِ وَا فِدْ وَ اخْتُلُف بِالطَّاءِ عَنْهُ هَلْ تَرَى الادْعَامَ حَف وَعَنْ هَشَامٍ غَسَيْرُ نَصِ يُدَّعَمْ عَنْ جُلِّيمِ لاحَرْفُ رَعْدٍ فِي الأَتَمَ

### \*(باب حروف قربت مخارجها)\*

إِذْ عَامُ بِاءِ الْجَزِّمِ فِي الْفَالِي قَلَا خُلْفُهُمَارُمْ حُزْ لِمُعَدِّبِ مَنْ حَلَا رَوَى وَخُنْفُ فِي دَوْا بِنْ وَلِرَا فِي اللَّامِطِبِ خُلْفُ يَدٍ يَفْعَلْ سَرَى نَخْسِفْ بِهِمْ رَبَّا وَفِي ازْ كَبْ رُضْ حِماً

والْخُنْفُ دِنْ بِي نَلْ قُولَى عُذْتُ لَمَا

خُلْفُ شَفَاحُزْ ثِقَ وَصَادَ ذِكْرَ مَعَ فَيُرَ دُ شَفَاكُمْ حُطْ نَبَذْتُ حُزْ لَمَعْ فَكُلُفُ شَفَا كُمْ حُطْ نَبَذْتُ حُزْ لَمَعْ خُلُفُ شَدَا أُورِ ثَمُّ رَضَى لِجَا حُزْ مِثْلَ خُلْفٍ وَلَبَثْتُ كَيْفَ جَا حُطْ كُمْ ثَنَا رِضَى وَ يَاسِينَ رَوَى ظَمَنْ لُوسَى وَالْخُلْفُ مَنْ فَلَ اذْ هُوَى حُطْ كُمْ ثَنَا رِضَى وَ يَاسِينَ رَوَى ظَمَنْ لُوسَى وَالْخُلْفُ مَنْ فَلَ اذْ هُوَى حَرْمٌ لَهُمْ مَالَ خِلَافَهُمْ وَرِي كَنُونِ لَا قَالُونَ يَلْهَثُ أَظْهِرٍ حَرْمٌ لَهُمْ مَالًا خِلَافَهُمْ وَرِي وَنِي أَخَذْتُ وَاتَّخَذْتُ عَنْ ذَرًا وَالْخُلْفُ غِثْ طَاسِينَ مِيمَ اذْ ثَرَا وَالْخُلْفُ غِثْ طَاسِينَ مِيمَ اذْ ثَرَا

# (باب أحكام النون الساكنة والتنوين)

أَظْهُرْ هُمَاعَنْدَ حُرُوفِ الْحَلَقَ عَنْ كُلِّ وَفِي عَـيْنِ وَخَا أَخْفَى ثَمَنْ للمُنْخَنَقَ يُنْفَضَ يَكُنْ بَعْضَ أَبَى وَأُنْلِبَهُما مَعْ غَنَّةٍ مِيمًا بِباللهُ وَاذْغَمْ بِلاَ غُنَّةً فِي لاَ مِ وَرَا وَهِي لِفَيْرِ صُحْبَةٍ أَيْضاً تُرَى

والْكُلُّ فِي يَنْمُو بِهَا وَصَٰقَ حُذِفَ فِي الْوَاوِ وَالْيَا وَ تَرَى فِي الْيَااخَتُافِ \* وَأَظْهَرُوا لَدَيْهِما بِكُلْمَةِ وَفِي الْبُوَاقِي أُخْفِياً بِنُمُنَّةِ \*

# \*( باب الفتح والامالة وبين اللفظين )\*

أَمِلْ ذَوَاتِ الْيَاءُ فِي الْكُلِّ شَفَا وَثَنَّ الأَسْمَا انْ تُردْ أَنْ تَمْرِفًا ورُدٌّ فَمْلَهُمَا الَّيْكَ كَالْفَـتَى هَدَّى الْهُوَى اشْتَرَى مَعَ اسْتَمْلَى أَتَّى و كَيْفَ فُمْلَى وفُعالَى ضَــمُّهُ وفَتْحُهُ وما بياء رَسْـمُهُ ﴿ كَحَسْرَتَى أَنَّى صُحَّى مَنَّى بَسلَى غَسَيْرَ لَدَى زَكَى على حَتَّى الَى ومَيِّلُوا الرَّ با الْقُورَى الْعُلَى كَلاَّ كَذَا مَزيدًا عَنْ ثُلاثي كَابْتَلَى مع رُوس آي النَّحِم طَهَ اقْرَأُمُمَ الْ قِيامَةِ اللَّيْلِ الضُّحَى الشَّمْسِ سألُ عَبَسُ وَالنَّزْعِ وَسَبِّحْ وَعَلَى أَحْيَا بِلاَ وَاوِوعَنْـهُ مَيَّـل \* مَحْيَاهُمُ لَلاَ خَطَا يَاوِدَحَا لَقَالَهِ مَرْضَاتَ كَيْفَ جَاطَحًا \* سَجَى وأنسانيه مَنْ عَصاني أتان لاهُودٍ وقَدْهُــدَان \* أُوْصِانَ رُوْيَايَ لَهُ الرُّويارَوَى رُوُّياكَ مَعْ هُدَايَ مَثْوَايَ تَوَي مَعْمَايَ مَعْ آذَانِنَا آذَانِيهِمْ جَوَار مَعْ بارثُ كُمْ طُمْيَانِهِمْ مشكاةً جَبَّارِينَ مَعْ أَنْصارى وبابَ سارعُوا وخُلْفُ الباري تُمَار مَمْ أُوَار مَمْ يُوَار مَمْ عَيْن الْيَتَامَى عَنْمَ الْا تَبَاعُ وقَمْ ومِنْ كُسالَى ومِنَ النَّصارَى كَذَا أُسارَى وكَذَا سُكارَى

# وَافَقَ فِيأَءْمَى كَالاَ الأَسْرَى صَدَّى

وَأُونَى حِمَّى وَفِي سُوًّى سُدّى

رَمَى بَلِّي صُنْ خُلْفُهُ ومُتَّصِفَ مُزْجِا يُلَقَّاهُ أَتَّى أَمْرُ اخْتُلْفَ انَاهُ لَى خَلْفُ نَأْى الأسرَى صيف مَعْ خُلْف نُونِهِ وَفيهما صِف رَوَى وَ فَيِما لِمُدَ رَآء حُطْ مَلاَ خُلَفٌ وَمَجْرَى عُدُ وَأَدْرَى أَوَلا صل وسواهامَعَ الشُّرَى اخْتَلَفْ وَافْتَحْ وَقَلَّالْهَا وَأَصْحِمْها حَتَفَ وَقَلَّلَ الرَّاوَ رُوْسَ الآي جن وَما بهِ هَاغَيْرَ ذِي الرَّا يَخْتَلِفَ مَعْ ذَاتِ إِنْهُ مَعْ أَرَا كُمْمْ وَرَدْ وَكَيْفَ فَعْلَى مَعْ رُوُّس الْآي حَدْ خُانْ سُوَى ذِي الرَّا وَأَنَّى وَيْلَتَى بِاحْسَرَتَى الْخُانْ طُوَى قِيلَ متى بَلِّي عَسَى وَأَسْفَى عَنْـهُ نُقُلُ وَعَنْ جَمَاعَـةٍ لَهُ دُنْيَا أُملُ حَرْ فَيْ رَأْي عَنْ صَبُّحبُهُ لِنَا اخْتُلْفُ وَغَبْرَ الْأُولَى الْخُلْفُ صِفْ وَالْهَمْزُ حَفْ وَذُوالصَّمِيرِ فِيهِ أَوْ هَمْزِ وَرَا خُلْفٌ مُنَّى قَالِمُمَا كُالًّا جَرَى وَقَبْلَ سَا كُن أَمِلُ لِلرَّا صَسَفًا فِي ۚ وَكُنَيْدِهِ الْجَمِيمُ وَقَفًا وَ الْأَلْفَاتِ قَبْلَ كُسْرِ رَا طَرَفْ كَالْدَّارِ نَارِ حُزْ تَفُزْ مَنْسَهُ اخْتَأَفْ وَخُلْفُ عَارَ ثُمَّ وَالْجَارِ تَسَالًا طَبْخُلْفُ هَارِ صِفْ عَلا رُمْ بِن مَلا خُلْفُهُما وَأَن تُكُوِّرُ حُطْ رَوَى وَالْخُلْفُ مِنْ فَوْزِ وَتَقَلِّلُ جَوَى لِلْبَابِ جَبَّارِينَ جَارِ اخْتُلْفًا وَافْقَ فِي التَّكْرِيرِ فَسْ خُلْفٌ ضَفًا وَخُلْفُ قَهَّارِ الْبُوَارِ فُضِلًا تَوْرَاةً جُدُ والْخُلْفُ فَضْلُ بُحَّالًا

وكَيْفَ كَافِرِينَ جَادَ وأملَ ثُبُ حُزُ مُنَّى خُلْفٌ غَلَا ورَوْحُ قُلْ مَمَهُـم بَمَل والثَّلَاثي فَصَّلاً فِي خافَ طابَ ضاقَ حاقَ زَاعُلاً زَاغَتْ وزَادَخَابَ كُمْ خُانَتُ فَنَا وَشَاءَ جَالِي خُلْفُهُ فَـتَّى مُنَّـا وخُلْفَةُ الْإِكْرَامَ شَارِبِينَا إِكْرَاهِ مِنْ وَالْحَوَّارِبِيْنَا \* عَمْرَانَ وِالْمُرَابَ غَـيْرَ مَايُحِنَ فَهُوَ وَأُولِي زَادَ لاَخُافُ اسْــتَقَرَ مَشَارِبُ كُمْ خُلْفُ عَيْنِ آنيَة مَعْ عَابِدُونَ عَابِدُ الْجَحْدُ لِيَهُ خُلْفُ تَرَاءَى الرَّافَتَى النَّاسَ يُحَرِّ طَيِّبَ خُلُفًا رَانَ رُضْ صَفَا فَحَرَ وَ فِي صَمَافًا قَامَ بِالْخُلْفُ ضَمَرٌ ۖ آتِيكَ فِي النَّمْلِ فَتَّي وَالْخُلْفُ قَرْ وَرَا الْفُوَا تَيْحُ أُمِلُ صَحْبَةً كُفْ حَلاً وَمَا كَافُ رَعَى حَافظُ صَفْ وَتَحْتُ صَعْمَةٌ جَنَا الْخَافُ حَصَلَ يَا عَيْنُ صُعْبَةً كَسَا والْخُافُ قُلَ لثالث وعَن هشام طاشَفا صف حامتي صُحْبَةُ باسينَ صَفا رُدْ شَدْ فَشَا وِبَيْنَ بَيْنَ فِي أَسَفَ خُلْفُهُمَا رَاجُدُ واذْ هَايَا اخْتَأَفَ وتَحْتُ هَا جِي \* حَلاَ خُلفُ جَلا تَوْزَاةً مِنْ شَفَا حَسَكِيمًا مَيْسَلا وغَدِيرُهُ الْأُصْبَوَانِي لَمْ يُعَلِّ وَخُلْفُ ادْرِيس بِرْؤُيا لَابِأَلْ وَأَيْسَ إِذْ عَامٌ وَوَتَفُ انْ سَكَنْ يَمْنَعُ مَا يُمَالُ لِلْكَلِّسِ وَعَنْ سُوسِ خلاَفُ ولبَمْضِ قُلَّلاً ومابذِي التَّنْوِين خُلْفٌ يُمْتَـلا بَلَ نَبْلَ سَا كِنِ بِمَا أُصِّلَ قِفْ وَخُلْفُ كَالْقُرَى الَّتِي وَصِلاً يَصَفْ وقبلَ قَبْلَ سَاكِنِ حَرْفُ رَأَى عَنْهُ ورَا سُوَاهُ مَمْ هَمْزِ نَا يَ

### \* ( باب إمالة هاء التأنيث و ماقبلها في الوقف )\*

وَهَاءُ تَانِينَ وَقَبْلُ مَيْلِ لا بَعْدَ الاستعلا وحاع لِعَلَى وَأَكْرَرِ لاَعَنْ سُكُونِ يَاوَلاَ عَنْ كَسْرَةٍ وَسَاكِنِ إِنْ فَصَلاَ وَأَكْرَرِ لاَعَنْ سُكُونِ يَاوَلاَ عَنْ كَسْرَةٍ وَسَاكِنِ إِنْ فَصَلاَ لَيْسَ بِحَاجِزٍ وَفَطْرَتَ اخْتُلفْ وَالْبَعْضُ آه كَالْمَشْرِأُو غَيْرَ الأَلفِ يُمَالُ وَالمُخْتَارُ مَا تَقَدَّمًا وَالْبَعْضُ عَنْ حَنْزَةً مِثْلُهُ نَمَى

# \* ( باب مذاهبهم في الرَّاآت )مُ

وَالرَّاءَ عَنْ سُكُونِ يَاهِ رَقِّقِ وَكَسْرَةٍ مَنْ كَاْمَةٍ الْأَذْرَقِ وَلَمْ يَرَ السَّاكَنَ فَصْلاً غَيْرَ طَا وَالصَّادَ وَالْقَافَ عَلَى مَااشَـ أَرَطَا وَرَقِّقَنْ بِشَرَدٍ لِلَّاكَثَرُ وَالاَّعْجِمِي فَخِمْ مَعَ المُكرَّرِ وَرَقِقَنْ بِشَرَدٍ لِلَّاكَثَرُ وَالاَّعْجِمِي فَخِمْ مَعَ المُكرَّرِ وَوَخَوْ سَرًا غَيْرَ صَهْرًا فِي الاَّتَمْ وَخَلْفُ حَيْرَانَ وَذِ كُرُكَ إِرَمْ وَزَوَ وَحَدْرَكُمْ مِرَاءَ وَافْتِرَا تَنْسَصِرَانِ سَاحِرَانِ طَهِسَرَا فَوَ فَكُلْ فَرَاعَا عَشَيْرَةُ التَّوْبَةِ مَعْ سِرَاءًا وَمَعْ ذِرَاعَيْهِ فَقُلْ ذِرَاعًا إِجْرَامٍ كَبْرَةُ لَعَيْدِةً وَجَلْ تَفْخِيمَ مَا نُو ّنَ عَنْهُ إِنْ وَصَلَ الْجَرَامِ كَبْرَةُ لَمَ اللَّهُ وَجَلَ تَفْخِيمَ مَا نُو نَ عَنْهُ إِنْ وَصَلَ كَذَاكَ ذَاتُ الضَّمِ رَقِّقَ فِي الأُصِعَ وَالْخُلْفُ فِي كَبْرُ وعَشْرُونَ وَضَحَ كَذَاكَ ذَاتُ الضَّمِ رَقِّقَ فِي الْأُصِعَ وَالْخُلْفُ فِي كَبْرُ وعَشْرُونَ وَضَحَ كَذَاكَ ذَاتُ الضَّمِ رَقِّقَ فِي الْأُصِعَ وَالْخُلْفُ فِي كَبْرُ وعَشْرُونَ وَضَحَ وَإِنْ تَكُنْ سَاكِنَةً عَن كُسْرِ رَقَقَهَا يَاصًا حَ حَكُلُ مُمْرَى وَعَيْتُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ الْكَسْرِ خُلْفُ اللَّا الْأَنْ وَقَالَ الْقَالُ فَوْقَ السَتَهُ فَوْقَ وَى الْكَسْرِ خُلْفُ اللَّهُ الْكَسْرِ خُلْفُ اللَّالِي وَمَلَ وَحَيْرَا وَعَنْ فَيْ الْكَسْرِ خُلْفُ اللَّهُ وَيَعْ الْكَسْرِ خُلْفُ اللَّهُ وَيَ الْكَسْرِ خُلْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْ الْكَسْرِ خُلُفُ اللَّهُ الْمَا عَلَى الْكَسْرِ خُلْفُ اللَّهُ اللَّهُ الْتَصَالَ وَعَلَى الْكَسْرِ خُلْفُ اللَّهُ الْأَنْ الْكَسْرِ خُلُفُ اللَّهُ الْعَلَمْ وَقَى الْكَسْرِ خُلُفُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَادِ وَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْوَلَاقِ فَي الْكَسْرِ خُلُفُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُ

صراط والصواب أن يُفخُها عَنْ كُلِّ اللَّهُ و نَحُو مَرْيَما وبَعْدَ كَسْرٍ عارض أو مُنْفَصَلِ فَخْمِ وانْ تَرُمْ فَمِثْلَ ما تَصِلْ ورَقِقِ الرَّا ان تُمَلَ أَوْ تُكْسَرِ وفي سُكُونِ الْوَقْفِ فَخْمِ وانْصُرِ مالَمْ تَكُنْ مِنْ بَعْدِ ياساكِنَةِ أَوْ كُسْرِ أُوْ تَرْقَيْقِ أَوْ إِمَالَةِ

#### \* ( باب اللامات )\*

وأَذْرَقُ لَهُ أَخِرِ لَا مِ عَلَّظًا لِعَدَ سُكُونِ صادٍ أَوْطَاءُ وظَا أَوْ فَا لِمُعَلِّمُ مَا كَنِ الْوَقْفِ اخْتَلِف أَوْ فَا عَنْدَ الطَّاءُ والظَّا وَالأَصْحَ تَفْخِيمُ الْوَالْعَكُسُ فِي الآي رَجَحَ كَذَاكَ صَلْصَالٍ وشَدَّ غَيْرُ مَا ذَ كَرْتُ واسْمَ اللهِ كُلُّ فَحُمَّا مِنْ بَعْدِ فَتْحَةً وضَمَّ واخْتُلِف بَعْد، مُمَالٍ لا مُرَقَقٍ وُصِف مِن بَعْدِ فَتْحَةً وضَمَّ واخْتُلِف بَعْد، مُمَالٍ لا مُرَقَقٍ وُصِف مِن بَعْدِ فَتْحَةً وضَمَّ واخْتُلِف بَعْد، مُمَالٍ لا مُرَقَقٍ وُصِف

# \* ﴿ بَابِ الوقف على أو اخر الكلم ﴾

والأصل في الوقف السنكون ولهم في الرّفع والضّم اشمَمَن ورُمُ والمنّمة لما في النّصب والفَنح بَلَى في الكسّر والجَرَّ يُرَامُ مُسجلا والرّومُ الا تَبَانُ بِبَعْضِ الحركة إشمامهُم إشارة لا حركة وعن أبي عَمْرٍ ووكُوفٍ ورَدًا نَصًا ولِلْكُلِّ اختيارًا أسندا وخُلفُ هاالضّمير وامنع في الأتم من بَعْدِ يا وَوَاوِ أَوْ كَسْرٍ وضَمَ وهاء تَأْنيت وميم الجَمْع مَعْ عارض تحريك كلاهما امتنع وهاء تأنيت وميم الجَمْع مَعْ عارض تحريك كلاهما امتنع

### \* ( باب الوقف على مرسوم الخط )\*

وقِفَ لِكُلِّ بِاتِّبَاعِ مَا رُسِمَ حَـٰذَفًا ثُبُوتًا اتَّصَالاً في الْكَلِّم لَكِن حُرُوفٌ عَنْهُمْ فِيهِا اخْتُلِف كَهَاء أُنثَى كُتِبَت تاء فَقَفْ بالها رَجا حَقُّ وذَاتَ بَهْجَهُ واللَّاتِ مَرْضاتِ ولاتَ دَرَجَهُ هَيْهِاتَهُدُّ زِنْ خُلْفُ رَاضِ يَاأَبَهُ دُمْ كُمْ ثَوَى فِيمَةً لِلهُ عَمَّةُ بِمَهُ مَمَّهُ خَلَافٌ طَبِّ طُبِّي وَهِي وَهُو ظُلٌّ وَفِي مُشَـَدَّدِ اسْمَ خُلْفُهُ نَحْوُ الَّى هُـنَّ والْبَعْضُ نَقَـلَ بنَحْو عالِمَانَ مُوفُونَ وقُلْ وَوَ يَلْتَي وحَسْرَتَى وأَسْفَى وثَمَّ غَرْ خُلْفًا ووصْلًا حَــٰذَفا سُلطانيَة وماليَـة وماهيّـة في ظاهر كتابيّـة حسابيّـة ظَنَّ اقْتَدِهُ شَـفا ظُنِّي ويَنْسَنَّ عَنْهُمْ وَكَسْرُهَا قَتَدِهُ كَسْ أَشْبَعَنَ مِنْ خُلْفِهِ أَيًّا بِأَيًّا مَاغَفَلَ رِضًى وعَن كُلِّ كَمَا الرَّسْمُ أَجَلَ كَذَاكَ وَيْكَأَنَّهُ وَوَيْكَأَنْ وقيلَ بِالْكَافِ حَوَى وَالْيَاءُزُنْ ومال سال الكَهْ ف فُرْقان النِّسا قيلَ على ماحسَتُ خَفظُهُ رَسا هَا أَيُّهَ الرَّحْمَنِ نُورِ الزُّخْرُفِ كُمْ ضُمَّ قَفْ رَجَا حِمًّا بِالأَلْفِ كأيِّن النُّونُ وبالياء حما والياء ان تُحذَف لِساكن أَظَما يُردْن يُؤْتِ يَقْض يُنُن الْوَادِ صال الْجَوَارِ اخْشُونْ نُنْجِ هادِ وَافَقَ وادِ النَّمْلِ هادِالرُّومِ رُمْ تُهْدِ بِهَا فَوْزٌ بُنَادِ قاف دُمْ

# بِخَلْفَرِهِمْ وَقِفَ بِمِا دِبَاقِ بِالْيَالِكَ لَكَ مِعَ وَالِ وَاقٍ

# » ( باب مذاهبهم في يا آت الاضافة )»

أَيْسَتْ بِلاَمِ الْفِعْلِ بِاللَّصَافِ بَلْ هِيَ فِي الوَضْعِ كَهَا وَ كَافِ تَسْعُ و تِسْمُونَ بَهَ مَنْ انْفَتَحْ فَرُونِ الْأَصْبَهَانِ مَمْ مَكَ فَتَتَح وَاجْعَلَ لِي صَبَيْفِي دُونَ بَسِّر لِي ولى يُوسَفُ إِنِّي أُوَّلَاهَا حَالَ مَدَّاوَهُمْ وَالْأِزُّ لَكُنِي أَرَى تَحْتَى مَمَ انَّى أَرَاكُمْ وَدَرَى أَذْعُونِيَ أَذْكُرُونَ ثُمَّ اللَّذِي وَاللَّهِ قُلْ حَشَرْتَنِي يَحْزُنْنِي يَحْزُنْنِي مَعُ تَأْمُرُونِي تَمِدَانِنَ وَمَدَا يَبْلُونِي سَبِيلٍ وَأَثُلُ ثَقْ هَذَا فَطَرَنْ وَفَنْحُ أُو زِعْنِي جَلَّا هُوَّى وَ بِاتِي الْبَابِ حَرْمٌ حَمَلاً وافَقَ فِي مَنِي عُلاَّ كُفْ يُهِ وما ل لَذْ منَ الْخُلْف لَمَـ لَّى كُرٌّ ما وَهُطِيَ مَنْ لِي الْحَافُ عِنْدِي دُو نَا خُلْفٌ وَعَنْ كُلَّهِمُ تُسَكَّنَا تَرْحَمُنِ تَفَتَّنَّي البَّمْنِ أَرْنِي وَأَثْنَانِ مَمْ خُمْسِينَ مَعْ كَسْرِعْنِي وَأَفْتُحْ عِبَادِي لَعَنْتَي تَجِدْنِي بَنَاتِ أَنْصَارِي مَمَّا لِلْمَدَّنِي وَإِخُوْ بِي ثِقْ جُدْ وَعَمَّ رُسُلِي وَ بِاقِي الْبَابِ الِّي ثَنَّا حَـلِي وَ افْقَ فِي حُزْ نِي وَ أَوْ فَيْقِي كَالًا يَدِي عُلاَّ أُمَّى وَأَجْرِي كُمْ عَلاَّ دْعَانِي آبانِي دُمَّا كِسْ وَبَنَا خُلْفُ الْيَرَبِّي وَكُلُّ أَسْكِنَا ذُرِّيتَى يَدْعُونَنِي تَدْعُونَنِي انْظِرْنِ مَعْ بَعْدَرِدًا أَخَّرْتَنِي

وَعِنْدُ ضَمِّ الْهَمْزِ عَشْرٌ فَافْتَحَنَّ مَدًا وَأَنَّى أُوفَ بِالْخُلْفَ ثَمَنْ للْكُلُّ آ تُونِي وعَهْدِي سَكَنَتْ وعِنْدَلاَمِ الْعُرْفِ أَرْبَعَ عَشَرَتْ رَبِّي الَّذِي حَرَّم رَبِّي مَسَّنِي الْآخَرَان آتان مَعْ أَهْا كُنِّي أَرَادَنِي عبادِي الأنبيا سَـباً فُزْ لعبادِي شُكْرُهُ رضَّي كَباً وَ فِي النَّدَى حَمَّى شَفَاعَهُدِي عَسَى فَوْزٌ وَآيَاتِي أَسْكُنْ فِي كُسَا و عِنْدَ هَمْزِ الوَصْلِ سَبَمْ مُ لَيْدَنِي فَافْتَحْ حَلًّا قَوْمِي مَدًا حُزُ شِمْ هَنِي ـ انِّي أَخِي حَبْنُ وَبَعْدِي صِفْ سَمَا ذِكْرِي لِنَفْسي حافظٌ مَدًا دُما وفي ثَلَاثِينَ بِلاَ هَمْزِ فَتَحْ بَيْتِي سُوَى نُوحٍ مَدًا لُذُعُدُ ولَحْ عَونَ بِهَالَى دِينَ مَبْ خُلْفًا عَلَا اذْلاَذَ لَى فِي النَّمْلِ رَدْ نَوَى دَلاَّ والْحُلْمَ خُذْ لَنَا مَمِي مَا كَانَ لِي عَذْ مَنْ مَمِي مِنْ مَمَهُ وَرْشُ فَا نَقُلُ وجهى علاً عَمَّ ولى فِيها جَنَا عُدْ شُرَكائِي من ورَاثي دَوَّنا أَرْضِي صِرَاطِي كُمْ مَمَاتِي اذْ ثَنَا لَي لَمْجَةٌ لَأَذَّ بِخُلْفَ عَيَّنَا وليُؤْمِنُوا بِي تُؤْمِنُوا لِي ورشُ بِا عِبادِ لاَ عَوْثُ بِخُلْف صَلَيًّا والْحَذْفُ عَنَ شُكْر دُعًا شَفَا ولى ياسِينَ سَكَّنْ لَاحَ خُلفٌ ظَالُّ فَتَّى ومَحْيَاىَ بِهِ ثَبْتُ جَنَّحْ خُلْفٌ وَبَعْدَ سَاكَنِ كُلُّ فَتَحْ \* ( باب مذاهبهم في الزوائد )\* وهي الَّتِي زَادُوا على ما رُسِما تَثَبُّتُ فِي الحَالَيْنِ لَي ظلُّ دُمَا وأوَّلَ النَّمْلِ فَسَدًا ويُثبتُ وصلاً رضَّى حَفْظُ مَدًا وْمِائَةُ احدَى وعشرُونَ أَنَتْ تَمَلَّمَنْ يَسْرِي إِلَى الدَّاعِ الْجَوَارِ يَهِدين كَهْتُ المُناهِي يُؤْنَيَن تَنبُّمَن أُخَّرْتِن الإِسْرَا سَمَا وفي تَرَنْ واتَّبَّمُون إهْدنى حَقُّ ثَمَا ويأتِ هُودٍ نَبْغ كَهْف رُمْ سَمَا تُؤْتُونَ ثِبَ حَمًّا ويَرتَعُ يَتَّقِى يُوسُفُ زَنْ خُلُمًا ونَسْأَلُن ثق حمِّي جَنَا الدَّاعِيَ اذْدَعَانِ هُمْ مَعْ خُلْفِ قَالُونَ و يَدْعُ الدَّاعِ حَمْ هُذَجُا أُوَى والْبَادِ ثَقَ حَقُّ جَنَّا وَالْمُهَمَّدِي لَا أُوَّلًا وَالَّبُعَنَ وَتُلْ حَمَّى مَدًّا وَكَالْجَوَابِ جَا حَقٌّ تُمَدُّونَن فِي سَـماً وجا تُخذُون واتَّقُون ياأخْسُون ولا واتَّبِمُون زُخْرُف ثَوَى جَلاً خَافُونَ انْأَشْرَ كُتُمُونَ قَدْ هَدَا لَنْ عَنْهُمْ فَكَيْدُونَ الْأَعْرَافِ لَدَى خُلْف حمَّى ثَبْت عبادِ فَاتَّقُوا خُلْفٌ غَنَّى بَشِّرَ عبادِ افْتَحْ بَقُوا بالخُلْف والْوَقْفُ يَلَى خُلْفُ ظُلِّي آتان نَمْلِ وافْتَحُوا مَـدًا غَبَى حُزْعُلُ وِ قِفْ ظُمْناً وِخُالْفٌ عَنْ حَسَنْ

بن زُرْ يُرِدْنِ اَفْتَحْ كَذَا تَدَّيْمَنَ وَقَا اَلْهَ مَا جُدُ وَزُحَلَ اللّهِ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا

أُرْدِينِ يُنْقَذُونِ جَوْدُ أَكْرَمَن أَهَانَنِي هَـَدَى مَـداً والْخَافُ حَن وشَذَّ عَنْ تُمُنْلُ غَـايْرُ مَاذُكِرْ وَالْأَصْبَهَانِيُّ كَالْأَزْرَقِ اسْتَقَرْ مَعْ تَرَنْ البَّعُونِي وثَبَتْ تَسْأَلْنِ فِىالْكَهْفِ وِخُلْفُ الْحَذْفِ مِتَ

# \*( باب افرَاد القراآت وجمعها )\*

وقد جرى من عادة الأئمة افراد كُلُّ قارئ بختمة حتى يُؤهّ أو الجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع وجمه أو أكثر أو بالسبع وجمه أنا نختاره بالونف وغير أنا بأخذه بالحرف بشرطه فلنرع وقفا وابتدا ولاير كبوليحد حسن الأدا فالماهر الذي اذا ماوقفا ببدا بوجه من عليسه وقفا يعطف أفربا به فأقربا مختصراً مستوعباً مرتبا وليتأذع الوقار والتأدبا عند الشيوخ ان يُرد أن ينجبا

### »( باب فرش الحروف » سورة البقرة )» 💮 💮

وما يُخادعُونَ يَخْدَعُونَ كَنْزُ ثُوَى اضْمُ شُدُّ يَكُذُونَ وَمَا كَمَا سَمَا وقيلَ غَيضَ جِي أَشِمْ فِي كَسْرِ هَاللَّحَمُّ رَجَا غَنَى لَزِمْ وحيلَ سيقَ كُمْ رَسَاغَيْثُ وَسِي ثَتْ مَدًا رَحْبُ غَلَالَةً كَسِي وَذُو يَوْمًا حَمَا وَلَرْ جَمُو اللَّهُمُ الْأَخْرَى وَذُو يَوْمًا حَمَا وَالْقَصَصُ الأُولَى أَنِي ظُلْمًا شَفَا والمُؤْمِنُونَ ظَلَّهُمْ شَفا وفا والمُؤْمِنُونَ ظَلَّهُمْ شَفا وفا

الأُمُورَهُم لِلشَّامِ واعْكُسِ أَذْعَفَا الْأُمُورِهُمْ فَاعْهُوْهِيْ آَمْدُوْا وَالْمَامُ وَمُمْ وَوَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَالِمُ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

يَغْفِرُ مَــدًا أَنْتُ هُنَا كَمْ وَظَرِبُ وَأَبْدِلا تَضَمُّ وَاكْسِرُ فَاءَهُمْ وَأَبْدِلا عُدُهُرُ وَالْمَعَ كُفُوا هَرُ الْغَيْرِلا تَضَمُّ وَاكْسِرُ فَاءَهُمْ وَأَبْدِلا عُدُهُرُ وَالْمَعَ كُفُوا هَرُ أَلْهُ فَنَ اللَّهُ فَنَ عَمَّ فَتَّى كُفُوا افْتُولُ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

رُعْبُ الرَّعْبُ رُمْ كُمْ ثُوَى رُحْماً كَسَا

وَكَيْنَ عُسْرُ الْيُسْرِ وَقَوْخُلْفُ حُطَ

وَكَيْنَ عُسْرُ الْيُسْرِ وَقَوْخُلْفُ حُط

والذَّرْوِ سَحَفَّا ذُق وَخُلْفًا رُمْ خَلَا قُرْبَةٌ جُدْ نُكْرًا ثَوَى صَنْ الْحُملا وَاللَّهُ مُلَا الْمَانِي خَفِّهَا مَا يَعْمَلُونَ دُمْ وَثَانِ الْحُصَفَا ظَلِّ دَنَا بِاللَّمَ الْمَانِي خَفِّهَا مَا يَعْمَلُونَ دُمْ وَثَانِ الْحُصَفَا ظَلِّ دَنَا بِاللَّمَ اللَّمَ اللَّهِ خَفَعُ الْحُرَا اللَّهُ وَاللَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنَّهُ جَمَعُ الْحُرَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْجَرُونَ مَعَ تَحْرِيمِ كَفَى الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا الْمُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا ا

والْفَيْثُ مَعْ مَانُولُها حَقَّ شَدَهَا وَيَهْمَلُونَ قُلْ خَطَابٌ طَهَرَا جَبْرِيلَ فَتَحُ الْجَيْمِ وُمُ وهَى ورَا فَافَتَعْ وزِ وْهَمْزًا بَكَسْرِ صُحْبَة كُلاَ وَحَذَفُ الْبَاءُ خُلْفُ شُعْبَة فَافَتَعْ وزِ وْهَمْزًا بَكَسْرِ صُحْبَة كُلاَ وَحَذَفُ الْبَاءُ خُلْفُ شَعْبَة فَافَتَعْ وزِ وْهَمْزًا بَكَسْرِ صُحْبَة كُلا مِيكَالَ عَن حَمَّى وميكائيل لا يابَعْدَ هَمْزُ زِنْ بِخُلْفُ ثِي الله مَيْ الله وَلَكُنِ النَّاسَ شَفَا والْبِرُّ مَن كَمْ أُمَّ نَنْسَيَخَ ضُمَّ واكْسِرُ مِن لَسَن وَلَكَنِ النَّاسَ شَفَا والْبِرُّ مَن كَمْ أُمَّ نَنْسَيَخَ ضُمَّ واكْسِرُ مِن لَسَن وَلَكَن النَّاسَ شَفَا والْبِرُّ مَن كَمْ أُمَّ نَنْسَيَخَ ضُمْ واكْسِرُ مِن لَسَن حَدْافًا حَلَيْهُ وَوَلَهُ كَا حَذِفا وَاوَلَ كُمْ نَصْبَا رَفْعًا سَوَى الْحَقْ وَوَلَهُ كَا حَذِفا وَاوَلَهُ كَا اللّهُ مَن يَاسِينَ رُدْ كُمْ تُسْأَلُ لِلضّمَ فَافْتَحْ واجْزِمَن اذْظَالُوا والنَّحْلُ مَعْ ياسِينَ رُدْ كُمْ تُسْأَلُ لِلضّمْ فَافْتَحْ واجْزِمَن اذْظَالُوا

ويَقْرَأُ الرَّاهِيمُ ذِي مَعْ سُوْرَتِهِ مَعْ مَرْيَمَ النَّحْلِ أَخِيرًا تُوبَيَّهُ آخِرَ الأَنْمَامِ وعَنْكَبُوتِ مَعْ أُوَاخِرِ النِّسَا ثَلَاثَةٌ تُبَعْ والذَّرُو والشُّورَى امْتِحَانِ وألا والنَّجْمِ والحَدِيدِ مازَ الْحُافُ لا واتَّخِذُوا بِالْفَتْحِ كُمْ أَصَلُ وَخِفْ أَمْنَعُهُ كُمْ أَرْنَا أَرْنَىَ اخْتَافَ مُخْتَلِسًا حُزُوسُكُونُ الْكَسَرِ حَقّ وَفُصَّاتَ لِي الْخُافْ مُنْ حَقّ صِلَاق أَوْصَى بِوَصِي عَمَّامُ يَقُولُ حُفْ صِفْ حِرْمُ شِمْ وَصُحْبَةٌ حَمِّى رَوُفُ فِي الْكُلُّ قَاقَصُرْ يَعْمَلُونَ اذْ صَفَا حَـبُرْ عَدًا عَوْنًا وثَانِيهِ حَفَا وفي مُوَلِّيها مُوَلَّاها كَنا تَطَوَّعَ التَّايا وشَدِّدْ مُسْكَناً ظَنِيْ شَفَا التَّانِي شَفَا والرَّبِحُهُمُ كَالْكُمْفِ مَعْ جَاثِيَة تَوْحِيدُهُمْ حيجر و فَتَّى الأَعْرَ اف ثاني الرُّومِ مَع فاطر نَمْل دُمْ شَفَا فُرُ قانِ دَعْ وأُجْمَعُ بِإِبْرَاهِيمَ شُورَي اذْتُنَا وصادَ الإِسْرَى الْأُنْبِيا سَبَاتَنَا والحَبِّ خُلْفُهُ يَرَى الْخُطَابُ ظَلَ الْذِكُمْ خَلَا خُلْفٌ يَرَوْنَ الضَّمُّ كُلّ أنَّ وأنَّ اكْسِرْ أَوَّى ومَيْنَهُ واللَّيْنَةُ اشْلُدْ ثب والأرْضُ مَيْنَهُ مَدًا ومَيْنًا ثِنَ والا نُعامُ ثَوَى اذْ حُجْرَاتٌ غَثْ مَدَّاو ثب أُوَى صَحْبٌ بِلَدٍ مَيْتِ والمَيْتِ هُمْ والْحَضْرَمَى والسَّاكِنَ الأُوَّلَ ضُمْ الضَّمُّ هَمْزِ الْوَصِلُ وَاكْسِرُهُ نَمَا فَزْ غَيْرَ قُلْ حُلاًّ وَغَيْرَ أَوْ حَمَا والْحُلْفُ فِي التَّنُوين مِزْ وَانْ يُجَرِّزُ وَلْ خُلْفُهُ وَاضْطُرَّ ثَقْ ضَمًّا كَسَرَ ومااضطُرُرْ خَلْفُ خلا والْبِرُّ أَنْ بِنَصْبِ رَفْعِ فِي عَلاً مُوصِ ظُمَنَ

صُحْبَةُ ثَقُلَ لَا تُنُوَّنَ فَدْيَةً طَعَامُ خَفَضَ الرَّفع مَلَ إِذْ تُبَتُّوا مسكين اجمع لأَثْنُو ن وَافتَحا عَمَّ لتُكْمِلُوا اشدُدًا ظنًّا صَعا يُرُوتِ كَيْفَ جا بكُسْرِ الضَّمِّ كُمْ دِنْ صُحْبَةٌ بَلَيْ غُيُوبِ صَوْنِ فَمْ عيون مع شيوخ مع جيوب صف

مزْدُمْ رضِّي وَالْحُلْفُ فِي الْجِيمِ صُرِف

لَا تَقْتُلُوهُمْ وَمَمَّا لِعَـٰذُ شَفَا فَاقْصُرْ وَقَتْحُ السِّلْمِ حَرْمٌ رَشَفًا عَـ كُسُ الْقِتَالِ فِي صَفَا الأَنْفَالَ صُرْ وَخَفَضُ رَفْعٌ وَالْمَـ الْأَنْكَةُ ثُنَ ليَحْكُمُ أَصْمُمْ وَافْتَح الضَّمَّ ثَنَا كُلاًّ يَقُولُ ارْفَعْ أَلاَ الْمَفْوُ حَنَا إِنْهُ كَبِيرٌ ثَلَّت الْبَا فِي رَفَا يَطْهُرُنَ يَطَهُّرُنَ فِي رَخًا صَـفًا ضُمَّ يَحْافًا فَزُ ثُوَى تُضَارً حَقَّ رَفَمْ وسَكِّن خَفِّف الخُلْفَ ثَرَقَ مَعُ لاَ يُضارَّ وأُتَيْثُمُ قَصْرُهُ كَأُوَّلِ الرُّومِ دَنَا وقَدْرُهُ حَرِّ لَكُ مَمًا مِنْ صِيَحْبِ ثابت وَفَا كُلُّ تَمَسُّو هُنَ خُمَّ امْدُدْ شَـفا وصيَّةٌ حزمٌ صَــفاً ظلا رَفَة وازفَعْ شَفَا حرْمٌ حَلاًّ يُضاعِفَهُ مَمَّا وَثَقَلُهُ وَبِابُسَهُ ثَوَى كُنْ دِنْوِيَنْسُطُ سَيْنُهُ نَمَا حَوَى لى عَثْ وَخُلْفٌ عَنْ تُومَى زِنْ يَصُرْ كَلَسْطَةِ الْخَلْقِ وَخُلْفُ الْمِلْمِ زُرْ عَسَيْتُمْ اكْسَرْ سَيْنَهُ مَمَّا أَلَا غُرْفَةً اصْمُمْ ظُلُّ كُنْرُ وَكَلا دَفْعُ دِفَاعٌ وَاكْسِرِ اذْ تُوَى امْدُدَا أَنَا بِضَمَّ الْهَـمْزِ أَوْ فَتْح مَدَا وَالْكُسْرُ بِنْ خُلْفاً ورَافِي نُنْشِرُ سَمَا وَوَصَلُ اعْلَمُ جَزَّمٍ فِي رَزُوا

صُرْهُنَّ كَسُرُ النَّهُمْ غِثْ فَتَى ثَمَا رَبُوةٌ الضَّمُّ مَعَاشَفًا سَما فِي الْوَصْلِ تَاتَيَمُمُو الشَّدْدَ نَاقَفُ لَا تَنَازَعُوا تَعَارَفُوا تَفَرَّقُوا تَعَارَفُوا تَفَرَّقُوا تَعَارَفُوا تَعَارَفُوا تَعَارَفُوا تَعَارَفُوا تَعَارَفُوا تَعَارَفُوا تَعَارَفُوا تَعَارَفُوا تَعَارَبُوا وَهَلَ تَرَبِّصُونَ مَعْ تَمَيَّرُ تَعَارَبُونَ مَعْ تَوَلَّوْ النِّسَا وَفَتَفَرَّقَ تَوَلَّوْ اللَّهِ فِي النِسَا تَعَارَبُونَ مَعْ تَوَلَّوْا النِّهِ النِّسَا تَعَارَبُونَ مَعْ تَوَلَّوْا المَّدَلَا تَعَارُبُونَ مَعْ تَوَلَّوْا المَّدَلا تَعَارُبُونَ مَعْ تَوَلَّوْا المَّدَلا مَعْ هُو دَوَالنُّورُ وَالْامِتِحَالُ لاَ تَكَلَّمُ الْاَرْبِي تَلَطَّي هَبْ عُلا تَنَاصِرُوا ثِنْ هُذُ وَفِي الْكُلِّ اخْتُلُفُ الْمَرْبُوا ثِنْ هُذُ وَفِي الْكُلِّ اخْتُلُفُ

نَصُّ كِتَابِهِ بِتَوْحِيدٍ شَفًا وَلاَ نُفَرَّقُ بِياءٍ ظَرُفا

وَفَنْحُهُ ضَمًّا وَقَصْرُ حُزْ دَوَا يَغْفِرْ لِمُذَّبِ رَفْعُ جَزْمٍ كُمْ آوَي

# \*( سورة آل عمران )\*

سَيْغَابُونَ يُحْشَرُونَ رُدْ فَتَى يَرَوْنَهُمْ خَاطِبُ ثَنَا ظُلُّ أَتَّى رضُوَ الْأَضَمُ الْكُسْرِ صِفْ وَذُوالسُّبُلِّ خُلُفٌ وإِنَّ الدِّينَ فَافْتَحَهُ رَجُلْ يُقَاتِلُونَ الثَّانِ فَزْ فِي يَقْتُلُوا تَقَيُّـةً فَلْ فِي تُقَاةٍ ظُلُّلُ . \* كَفْلَهَا النَّقِلُ كَفَى واسْكَنْ وضَّمْ سُكُونُ تاوضَمْتُ صُنْ ظَهْرًا كَرُمْ وحَذْفُ هَمْن زَ كُرِيّاء مُطْلَقاً صَحْبُ ورَفْعُ الأُول انْصِبْ صَدِّقا نَادَتُهُ نَادَاهُ شَفَا وَكُمْنُ أَنْ نَاللَّهَ كُمْ يَبْشُرُ اصْمُمْ شَدِّدَنَ كَسْرًا كَالاسْرَى الْكَمَاتُ والْمَكُسُ رضَى وكاف أُولَى الحَجْرِ تَوْبَةٍ فَضَا ودُمْ رضَّى حَلاَ الَّذِي يُبَشِّرُ لُمُلَّمُ الْيَا اذْ ثَوَى نَلْ واكْسَرُوا أَنِّي أَخَلُنُ أَتُلُ ثُبُ والطَّـائر فِي الطَّيْرِ كَالْمَقُودِ خَيْرُ ذَا كُرِ وطائرًا ممَّا يطَيْرًا اذ ثَنَا ظُبِّي نُوفَيهم بياء عَن غِنا وَلَمْلَمُونَ ضُمَّ حَرَّكُ وَاكْسَرًا وَشَذَّ كَأَذًا وَارْفَمُوا لَايَأَمْرًا حرْمٌ حَلَا رَحْبًا لِمَا فَا كُسرُ فَدَا آتَيَتُكُمْ يَقُرُأً آتَيْنَا مَـدَا و اِرْجَمُونَ عَنْ ظُلِّي يَبْغُونَ عَنْ حِمَّى وكُسْرُ حَجُّ عَنْ شَفَا آمَنَ مَا يَفْمَلُوا لَنْ يُكَفَرُوا صَمَدُ عَلَا خُلْفًا يَضِرْ كُمُ اكْسر اجْزِمْ أُوصِلا حَقًّا وضُمَّ اشْدُدُ لباق واشْدَدُوا مُنزَّلينَ مُنزَلينَ كَنَّدُوا

ومُنْزَلُ عَن كُمْ مُسُوَّ مِينَ نَمْ حَقُّ الْسِرِ الْوَاوَوِحَذْفُ الْوَاوِعَمْ مِنْ قَبْلُ سَارِ عُو او قَرْحُ الْقَرْحُ صُمَم صَحْبَةٌ كَانُن فِي كَايِّن ثُلُّ دَم قَاتَلَ ضُمَّ اكْسِر بِقَصْرِ أُوْجَفًا حَقًّا وَكُلُّهُ حَمَّى يَفْشَى شَفَا أَيِّتْ وَيَعْمَلُونَ دُمْ شَفَا اكْسِرِ ضَمًّا هُنَا فِي مُثِّمُ شَفَا أُرى وحَيْثُ جَا صَحْبُ أَتَى وَفَتْحُ ضَمَ لَيْضَلُّ وَالضَّمُّ حَلا نَصْر دَعَمَ ويَجْمُمُونَ عَالِمٌ مَاقُتُ لَوَا شَدَّ لَدِّي خُلْفُ وَبَمْدُ كَفَانُوا كَالْحَجّ وَالْأَخْزَابِ وَالْأَنْمَامُ رُمْ كُمْ وَخُلْفٌ يَحْسَبَنَّ لَامُوا وخاطبَنْ ذَا الْكُفْرِ وَالْبُخْلِ فَأَنْ وَفَرَحِ ظَهْرٌ كَفَى وَاكْسِرْ وَأَنْ نَ اللَّهَ رُمْ يَحْزُنُ فِي الْكُلِّ أَصْمُوا مَعْ كَسْرَ صَبَمٌ لَمَّ الأنبا ثُما يَمَاذَ ضُمُ افْتَحَ وَشَدِّدُهُ ظُمَنَ شَفَا مَمَّا يَكُنُبُ يَا وَجَمِّسَانَ فَتَلُ ارْفَمُوا يَقُولُ يَا فَرْ يَمْمَلُوا حَقٌّ وفي الزُّبْرِ بِالْبِا كَمَلُوا و بالكتاب الخُلْفُ لَهُ بَايِنَانَ و يَكْتُمُونَ حَبْدُ صِف ويُحْسِبَنَ غَيْبٌ وضَمَّ الباء حَبُّنُ قُتِلُوا قلَّـمْ وفي التَّوْبَةِ أُخَّرْ يَقْتُلُوا شَهَا يَمْرُ نَكَ الْمُحْفَيِفُ يَحْطَمَنَ أَوْ ثُرِينَ ويَسْتَحَفَّنْ نَذْهَبَن وقِفْ بِذَا بِأَلِفِ عَصْ وثَمَرُ شَدَّدَ لَكُنَّ الَّذِينَ كَالزُّمَرُ

### \* ( سورة النساء )\*

تَسَّاءَأُونَ الْخَوْتُ كُوفٍ واجْرُرًا الْأَرْحَامَ فَقَ واحِدَةً رَفَعٌ ثَرَا

الا خُرَى مَدًا واقصر قياماً كُن أبا و تَحت كَمْ يُصلُونَ ضُمْ كَمْ صَبَا يُوصَى بِهَتَ الصَّادِ صِفَ كَفَلاً دَرَا وَمَعْهُمْ حَفَصْ فِي الأُخْرَى فَد قَرَا لاَمَةً فِي الْمَحْرَةُ وَلَا خَرَى الْحَدَلُ الرَّمَ الْمَهُ فَي الْمَحْرُ وَلَيْمَ الْمَهُ الرَّمَ الْمَحْرُ النَّحْمُ والمَيمُ نَبَعْ فَاشٍ والدُخِلَةُ مَعَ الطَّلاق مَع وَالنَّحْلُ نُورُ النَّحْمُ والمَيمُ نَبَعْ فَاشٍ والدُخِلةُ مَعَ الطَّلاق مَع فَوْنَ يُكفِّرُ ويُمَدُدُ ويُمَدُونِ مَعْدُ فِي إِنَّا فَدَحَمنا نُونَها عَمَّ وفي فَوْنَ يُكفِّرُ ويُمَدُدُ ويُمَدُونِ مَعْدُ فِي إِنَّا فَدَحَمنا نُونَها عَمَّ وفي الدَّانِ وَالدَيْنِ نَبْنِ شَدْ مَكَ فَذَانِكَ غِنا دَاع حَفَدُ لَوْنَ اللهُ خَلافَ كُنُو مَنْ اللهُ خَلافَ كُنُو مَنْ اللهُ خَلافَ لَكُونَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى طَهِيرًا مَنَ لَهُ خِلاَفَ وَمِخْصَنَهُ وَمِعْ صَنْ حَبِي ومُخْصَنَهُ وَمِعْ اللهُ وَلَى دَى وَمِحْصَنَهُ فِي الْجُمْعِ كُنُو مَنْ عَلَى وَمُخْصَنَهُ فَي الْجُمْعُ حَرِمٌ صَنْ حَبِي ومُخْصَنَهُ فِي الْجُمْعِ كُنُو سَمَا اللهُ وَلَى دَى

الحَصِّنَ صَمَّ السَّرِ عَلَى الْمُعَلِّى مَمَّ مُدُخَلًا مَدَا اللهُ مَدَا كُوفٍ وفَتْحُ ضَمَّ مُدُخَلًا مَدَا كَالَمَةِ عَاقَدَتْ لِكُوفٍ قَصِرًا ونَصْبُ رَفْعٍ حَفِظَ اللهُ ثَرًا كَالْمَةِ عَاقَدَتْ لِكُوفٍ قَصِرًا ونَصْبُ رَفْعٍ حَفِظَ اللهُ ثَرًا

وَالْبُخْلُ ضُمَّ السَّكِنِ مَّمَّا كُمْ نَلْ سَمَا

حَسَنَةٌ حَرِمٌ لُسُوعَى اضْمُمُ نَما

حَقُ وعَمَّ النَّقُلُ لاَمَسَثُمْ فَصَرْ مَعَا شَفَا إِلاَّ فَلَيلاً نَصَبُ كُنْ في الرَّفْعِ تَأْنَبِتُ نَكُنْ دِنْ عَنْ غَفَا لاَيْظَلَمُوا دُمْ ثَقَ شَذَااخَلُفُ شَفَا وحَصِرَتُ حَرِّكُ وَنَوِّنَ ظَلَمَا تَشَبُّوا شَفَا مِنَ النَّبِتِ مَمَا وحَصِرَتُ حَرِّكُ وَنَوِّنَ ظَلَمَا تَشَبُّوا شَفَا مِنَ النَّبِتِ مَمَا مَعْ حُجُرَاتٍ ومِنَ الْبَيانِ عَنَ سَوَاهُمُ السَّلاَمَ لَسَتَ فَاقْصُرَنَ عَمَّ فَتَى وَبَمْدُ مُؤْمِنًا فَتَحَ ثَالِثُهُ بِالْخُلْفِ ثَابِنًا وَضَيَحْ غَيْرَ ارْفَمُوا فِي حَقِّ لَلْ نُؤْتِيهِ يَا فَتَى حَلَا ويَدْخُلُونَ ضُمَّ يَا وَفَتَحُ ضَمَّ صِفْ ثَنَا حَبْرُ شُمْنِي وَ كَافِ أُولَى الطُّولِ ثِبْحَقَ صِفِي وَفَتَحُ ضَمَّ صِفْ ثَنَا حَبْرُ شُمْنِي وَ كَافِ أُولَى الطُّولِ ثِبْحَقَ صِفِي وَالثَّانِ دَعْ ثَطَا صَفَا خُلْفًا غَدَا وفاطر حُز يُصْلُحا كُوف لَدَا وَالثَّانِ دَعْ ثَطَا صَفَا خُلْفًا غَدَا وفاطر حُز يُصْلُحا كُوف لَدَا يَصَالَحَا كُوف لَدَا يَصَالَحَا تَاوُو اتَلُوا فَضُلُ كَلَا نَزَلَ أَنْزَلَ اضْمُم النَّيْر كَمْ حَلاَ وَمُا وَاعْدَلُ فَا وَاقْرَلُتُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ وَاعْدَلُ اللّهُ وَاعْدَلَ اللّهُ وَاعْدَلُ اللّهُ وَاعْلَهُ وَاعْلَالُوا اللّهُ اللّهُ وَاعْدَلُ اللّهُ وَاعْدَلُ اللّهُ اللّهُ وَاعْدَلُ اللّهُ وَاعْدَلُ اللّهُ وَاعْدَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْدَلُ اللّهُ وَاعْدَلُ اللّهُ وَاعْلَالُولُ اللّهُ وَاعْدُ اللّهُ اللّهُ وَاعْدُولُ اللّهُ وَاعْدُولُ اللّهُ وَاعْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْدُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْدُلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّ

سَكِّن كَفَى يُؤْنِيهِمُ الْيَاءِ عَرَكُ تَمَدُّوا فَحَرِّ كُ جُدُّوقالُو نُاخْنَلَسَ بِالْخُلُفِ وَاشْدُدُ دَالَهُ ثُمَّ أَنَسَ وياسَيُؤْنِيهِ مَ فَدَيِّى وَعَنَهُ مَا زَاىَ زَبُورًا كَيْفَ جَاء فَاضْمُما

### . \* ( سورة المائدة )\*

سَكِنْ مَعَاشَنَا لَ كُمْ صَعَ خَفَا ذَالنَّلُفُ أَنْ صَدُّو كُمُ الْسِرْ حُرُدُفا أَرْجُلِكُمْ نَصَبُ ظُبِّي عَنْ كَمَا ضَا رُدُ وافْصُرِ اشْدُدُ بِاقَسِيَّةً رِضَا مِنْ أَجْلِ كَسْرِ الْهَمْزِ والنَّقْلِ ثَنَا والْعَبْنَ والْعَطْفَ ارْفَعِ الْخَمْسَ دَنَا وَلَيْ مَكُمُ الْمَسْرُ والْمَا مُحَرِّكًا وفي الجُرُوحِ ثَعَبُ حَبْر كُمْ رَكَا ولْيَحْكُمُ الْمَسِرُ والْمَا مُحَرِّكًا وفي الجُرُوحِ ثَعَبُ حَبْر كُمْ وَقَبْلاً يَقُولُ واوْمُ كَفَى حُنْ ظَلاً وَارْفَعْ سَوَى الْبَصْرِي وَعَمَّ يَرْتَدِدُ وَخَفْضُ والْكُفَّارِ دُمْ حَمَا عَبُدُ وَارْفَعْ سَوَى الْبَصْرِي وَعَمَّ يَرْتَدِدُ وَخَفْضُ والْكُفَّارِ دُمْ حَمَا عَبُدُ وَارْفَعْ سَوَى الْبَصْرِي وَعَمَّ يَرْتَدِدُ وَخَفْضُ والْكُفَّارِ دُمْ حَمَا عَبُدُ وَالْمُسَرِي وَعَمَّ يَرْتَدِدُ وَخَفْضُ والْكُفَّارِ دُمْ حَمَا عَبُدُ وَالْمُسْرِي وَالْمُولَ الْمِرْدِي فَوْزًا رَسَالاً تَهِ اجْمَعُ والْكُسِرِ وَالْحَمْرِ فَوْزًا رِسَالاً تَهِ اجْمَعُ والْحُسِرِ

عَمِّ صَرَى ظُلُم والَانعامَ اعْكُساً دِنْ عُدْتَكُونَ ارْفَعْ حَمَّ فَتَى رَسَا عَقَدْتُمُ الْمُلِدَّ مُنَى وَحَفَفًا مِنْ صَحْبَةٍ جَزَاءِ تَنُوبِنَ كَفَى عَقَدْتُمُ الْمُلِدَّةِ مَنْ وَحَفَفًا مِنْ صَحْبَةٍ جَزَاءِ تَنُوبِنَ كَفَى ظَهَرًا وَمَثَلُ رَفْعُ خَفْضِهِمْ وَسَمْ والْعَكُسُ فِي كَفَارَةٌ طَعَامُ عَمْ طَهَرًا ومثلُ رَفْعُ خَفْضِهِمْ وَسَمْ والْعَكُسُ فِي كَفَارَةٌ طَعَامُ عَمْ طَهُمًّ استُحق افتيح وكُسْرُهُ عَلا والأوليانِ الأوليانِ الأوليانِ ظُلَلاً صَفَمً اسْتَحْقَ افتى وسيحرُ ساحرٌ شَفَا كالصَّفِّ هُودٌ وبيُونَسٍ دَفَا وَيُ صَفَوًا فَتَى وسيحرُ ساحرٌ شَفَا كالصَّفِ هُودٌ وبيُونَسٍ دَفَا كَنْ مَنْ وَالْمَاسِ الرَّفْعِ أَوَى كَفْلَ وَيَسْرِ مَا وَيَ

### \*( سورة الانمام )\*

يُصْرَفْ بِفَتْحِ الضَّمِّ وَاكْسِرُ صَحْبَةً

ظَمَنْ ويَحشرُ إِلَّا يَقُولُ ظُبُـةً

ومَمْهُ حَفَّصٌ فَى سَبَا يَكُنْ رَصِا صَفْخُلْفُ ظَامٍ فَيْنَةُ ٱرْفَعْ كُمْ عَسَا دُمْ رَبِّنَا النَّصْبُ شَفَا نُكَذَّبُ بِنَصْبِ رَفْعٍ فَوْزَ ظَلْمٍ عَجَبُ كَمْ عَصَا كَذَا نَكُونُ مَمْهُمُ شَامٍ وَخَفْ لَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَفَضُ الرَّفْعِ كَفَ

لاَ يَمْقِلُونَ خَاطِمُوا وَتَحْتُ عَمْ عَنْ ظَفَرٍ يُوسُفُ شُعْبَةٌ وَهُمْ يَاسِينَ كَمْ خُلْفُ مَدَا ظَلْ وَخَفَ يُكَذِّبُ أَثَلُ رُمْ فَتَحْنَا اشْدُدْ كَلَفْ خُلْدُ مُ أَتَّلُ وَمْ فَتَحْنَا اشْدُدْ كَلَفْ خُلْدَهُ كَالْمَ أَنْ عَلَا الْخُلْفُ شَدَا خُلْدُهُ كَالْاعْرَاف وَخُلْفًا ذُو عَدَا وَاقْتَرَ بَتْ كُمْ ثُقْ عَلَا الْخُلْفُ شَدَا

حَدَّهُ الْهُ عَرَّاقِ وَحَلَمُ دُوعَدَ، وَلَا إِلَى الْهُ الْهُ الْهُ كَالْكُهُ كَتَمَ وَفَيْتُ اللهُ الْهُ اللهُ الله

رَوَى سَبِيلَ غَسِيرُ مَدَن يَقُص فِي يَقْض اهْمِلاً وشَدِّدْ حَرِمُ لَص وَذَ كُر اسْتَهُوَى تُوَلِّقِ مُضْجِعًا فَضُلُ ويُنْجِي الْحُفُّ كَيْفَ وَقَعَا ظلِ وفِي الثَّانِ اتَّلُ مِن حقِّ وفي كافِ ظُبَّى رُضُ نَحَتَصادٍ شَرَف والحجر أُولَى الْعَنْكُبَا ظُلْمٌ شَفَا والثَّان صُحْـبَةً ظهـبانُ ذَلْفًا وبُو نُسَ الْأُخْرَى عَلَا ظُبِي رَعَى وَلِقُلُ صَفَ كُمْ وَخُفْيَــةً مَعَا بكُسْرِ بضَمَّ صفْ وأَنْجَانَا كَـفَى أَنْجَيْتَنَا الْفَــيْنِ ويُنْسِي كَـنَفَا اللَّهُ وَأَزْرَا وَارْفَعُوا ظُلُمًا وَخَفَ أُونَ تُحَاجُوْ نِّي مَدًا مَنْ لِي اخْتَافَ اللَّهُ الْ وَ وَرَجَاتٍ أَوَّانُوا كَـ هَيَ مَعَا يَمْقُوبَ مَعَهُــمُ هُنَا وَالْبِسَمَا شَدَّدُ وحَرَّ لَنْ سَكَنَّا مَمَّا شَفَا ويَجْعَلُوالِيُسَدُواويُخَفُوا دَعْ حَفَا يُنْذِرَ صَفَ بَيْنَكُمُ أَرْفَعُ فِي كَلَا حَقَّ صَفَا وَجَاعَلُ أَفْرَأُ جَمَــلاً واللَّيْلَ نَصْبُ الْكُوفِ قافَ مُسْتُقَرُّ فَا كُبِيرُ شَذَا حَبِّرُ وَفِي ضَمَّىٰ أَمَرُ شَفَا كَيَاسِينَ وَخَرَّقُوا اشْدُدِ مَدًّا وَدَارَسْتَ لِلْمَابُدِ فَامْدُدِ وحرّ لشِّ اسْكُن كُمْ ظُبِّي والْحَضْرَمِي عَدُوًّا عُسَدُوًّا كَمُلُوًّا فَاعْلَم والبا افْتَحْ عَنْ رضَّى عَمَّ صِدَا خُلْف وتُؤْمِنُونَ خاطب في كُدا وَقَبَلاً كَسْرًا وَفَتُحاً ضَمَّ حَقْ كَفَي وَفِي الْكُهَٰفَ كَفَي ذِكْرًا خَفَقَ وكَلِماتُ اقْصُرُ كُفَى ظِلاًّ وفِي بُونُس والطُّول شَفَا حَقًّا نُفِي فَصَلَّ فَتَعُ الضَّمَّ والْكُسُر أُوَى أُوَى كَفَى وحرَمُ اللهُ عَنْ أُوَى واضْمُمْ يُضِلُّوا مَعَ يُونُسِ كُفِي ضَيَّقاً مَعاً في ضَيِّقاً مك وفي

رَاحَرَجًا بِالْكَسْرِ صُنْ مَدَّاوِخِفُ سَاكُنَ يَصِمْدُ دَنَا وَالْمَدُّ صِفْ وَالْمَانِنَ خَفِّفُ صَرُنَ دُمًّا يَحْشُرُ يَا حَفْضٌ وَرَوْحٌ ثَانَ يُونس عَيَا خطاب عَما تَعملُوا كُم هُودَمَع نَمْلِ عَلَا عَمَ مَكانات جَمَع في الْـكُلُّ صف ومَن يَكُونُ كَالْقَصَصَ

شيفا بزعمهم ممًا ضمَّ زمص زُيِّنَ صَهُمَّ الْمُسِرُوفَةُ لُ الرَّفْعُ كُنَّ أُولَادُ نَصَبُّ شُرَكَانَهُمْ أَيْجَنَّ رَفْعُ كُدِّاأَنَّتْ يَكُنْ لِيخُلْفُمُا صِنْ ثَقَ وَمَيْنَةً كَسَا ثَنَا دُمَا والثَّانَ كَمْ ثَنَا حَصَادِ افْتَحْ كَلَا حَمَّى نَمَا وَالْمَنْ حَرَّ كُ حَقُّ لَا خُلْفُ مُنَّى بَكُونُ إِذْ حَمَّا نَفَى رَوَى تَذَكَّرُونَ صَحَبٌ خَفَّهُا كَلَّا وَأَنْ كَمْ ظُنَّ وَاكْسِرُهَاشَفَا يَأْتَيِّهُمْ كَالنَّحْلِ عَنْهُمْ وُصِفًا وَفَرَّ قُوا مَدَّ وَخَفَّـٰ فَهُ مَمَا رَضًا وعَشْرُ نَوِّنًا بَعْدُ ارْفَمَا

خَفْضًا لَيَمْقُوبِ وَدِينًا قَيَما فَافْتَحْهُ مَعْ كَسْرٍ بِثَقْلِهِ سَمَا

### \*( سورة الأعراف )\*

آلَهُ كُرُونَ الْمَيْبَ زِدْ مِنْ قَبْلِ كُمْ وَالْخِفْ كُنْ صَحْبًا وَتَخْرُجُونَ ضَمَ فَافْتَيْحُ وَضُهُمَّ الرَّاشَـفَا ظَالُّ مَلَا وَزُخْرُفِ مَنَّ شَـفًا وَأُوَّلاَ رُومٍ شَفًا مِنْ خُلْفِهِ الْجَـاثِيَةَ شَفَا لِبَاسَ الرَّفْعُ لَلْ حَقًّا فَتَى خالصةً إِذْ يَعْلَمُوا الرَّالِمَ صَفِ يَفْتَحُ فِي رَوَى وحُزْ شَفَا يَخْفَ

وَوَاوَمَا احْدُفْ كُمْ نَعَمْ كُالاً كُسَر

عَيْنًا رَجا أَنْ خَفَّ نَلْ حَمَّى زَهَرْ

خُلْفُ أَثْلُ لَعْنَةٌ لَهُمْ يَغْشَى مَعًا شَدِّدْ ظَمَا صُحْبَةٌ والنَّمْلَ ارْفَعَا كَالنَّحْلِ مَعْ عَطْف الثَّلاَثِ كَمْ وثَمْ

مَمَّهُ فِي الْآخَرِينَ حَفْصٌ فَتَحُ ضَم

عَمَّ ظُبَّى وَقُلْ خَطَايا أَحْصِرَهُ مَعَ نُوحَ وَارْفَعَ نَصْبَ حَفْصِ مَعَذُرَهُ

يُبْسِ بِياء لاحَ بِالْحَافُ مَدَا والْهَمْزُ كُمْ وَبَنْسِ خُلْفُ صَدَا يَبْسِ الْغَيْرُ وصِف يُمسكُ خَفَ ذُرِّيَّةَ اقْصُرْ وافْتَحَ التَّاء دَنَف كَفَى كَثَانِي الطُّورِ ياسينِ لَهُمْ وابْنُ الْعَلَا كُلاَّ يَقُولُ الْغَيْبِ حَمْ وضَمَّ يُلْحِدُونَ والْكَسْرُ انْفَتَح كَفْصَلَتْ فَشَا وفي النَّحْلِ رَجَعَ فتَى يَذَرْهُمُم أَجْزِمُوا فَشَا ويا كَفَى حِمَّى شِرْكًا مَدَاهُ صِلَيا في شَرَ كاء يَنْبَعُوا كالظُلَّة بِالْحَفِّ والْفَتْحِ أَثَلُ يَبْطُشُ كُلَّة في شَرَ كاء يَنْبَعُوا كالظُلَّة بِالْحَفِّ والْفَتْحِ أَثَلُ يَبْطُشُ كُلَّة بِضَمَّ كَسْرِ ثَقَ ولِي احْدُفِ بِالْخُلْف وَافْتَحَهُ أَوِ اكْسِرُهُ يَفِي وطائفٌ طَيْف رَعَى حَمَّا وضُمْ واكْسِرُ يَمَدُّونَ لِضَمَّ ثَذَى أَمْ

### \*( سورة الانفال )\*

و مُرْدِ فِي افْتَحَ دَالَهُ مَدًا ظَمِي رَفْعُ النَّمَاسَ حَارُ يَفْشَى فَاضْمُمُ وَاكْسِرْ لِبَاقِ وَاشْدُدَنْ مَعْ مُوهِنِ خَفِّفْ ظُبَى كَنْزٍ وَلاَ تُنَوِّنِ وَاكْسِرْ لِبَاقِ وَاشْدُدَنْ مَعْ مُوهِنِ خَفِّفْ ظُبَى كَنْزٍ وَلاَ تُنَوِّنِ وَاكْسِرْ لِبَاقِ وَاشْدُدُ وَبَعْدُ أَفْتَحَ وَأَنْ مَعْ خَفْضِ كَيْدٍ عُدُ وَبَعْدُ أَفْتَحَ وَأَنْ

عَمَّ عُـلاً ويَمَلَمُوا الْخَطَابُ عَنَ

بِالْمُدُوَةِ إِكْسِرْ ضَمَّةُ حَقَّا مَمَا وَحَيَّ اكْسِرْ مُظْهِرًا صَفَا زَعَا خُانْ "وَى اذْهَبْ وَيَحْسَبَنَ فِي عَنْ كُمْ ثَنَا والنُّورُ فَاشِيهِ كُفِي وفيهما خلاف إذريسَ اتَّضَيحْ ويَتَوَقِّي أُنِّتِ انَّهُــمْ فَتَحَ

كَيْفُلُ وَتُرْهِبُونَ ثِقِلْهُ عَفَا ثاني يَكُنْ حَبِي كَفَى بَعَدُ كَفَى

صَمَّفَاً فَحَرِّكُ لاَ تُنُوَّ نَ مَدَّ ثِبَ والضَّمِّ فَافَتَحَ نَلَ فَتَى وَالرُّومَ صَبَّ عَن خُلْفِ فَوْزٍ وَيَكُونَ أَنْثَا ثَبَتُ حِبَى أَسْرَى أُسَارَى ثَلْثَا مِنَ الأَسَارَى حُزْ ثَنَا وِلاَ يَهُ فَاكْسِرْ فَشَا الْكَهْفِ فَتَى رِوَالِهُ

### \*( سورة التوُّبة )\*

وكُسْرُ لاَ أَيْمَانَ كُمْ مَسْجِدَ حَقَ الاوَّلَ وَحَدُ وَعَشِيرَ انْ صِلَقَ جَمْعًا عُزَيْرُ أَوَّ أُوا رُمْ اللَّ ظُنِي عَيْنَ عَشَرْ فِي الْكُلِّ سَكَنْ أَمَّبَا يَفِي الْكُلِّ سَكَنْ أَمَّبًا وَمَعْ الْكُلِّ طَلَمْ يَفِي الْكُلِّ طَلَمْ رَفَعًا وَمَدْخَلًا مَعَ الْفَتَحِ الْفَسَمِ الْمُوْ ضَمَّ الْكُسْرِ فِي الْكُلِّ طَلَمَ لَهُمَا وَمَدْخَلًا مَعَ الْفَتَحِ الْفَسَمِ الْمَوْفِي الْكُلِّ طَلَمَ لَهُمَا وَمَدْخَلًا مَعَ الْفَتَحِ الْفَسَمِ الْمُؤْمِنُ فَشَا يَمْفُ بِنُونِ سَمَّ مَع لَيْفَ وَرَحْمَةٌ رَفَعْ فَاخْفُضْ فَشَا يَمْفُ بِنُونِ سَمَّ مَع لَيْفُونِ اللّهَ فَي وَرَحْمَةً رَفَعْ فَاخْفُضْ فَلَمْ اللّهُ فَصَلُ الرَّفْعَ اللّهُ وَلِللّهُ لَوْفِي اللّهُ وَلِللّهُ وَلِمْدًا كَمَانُ فَتَحِ حَبْرُ الْاَلْمَالُ ظَمَا الْمُفْلِقُ وَالسَوْءِ اضْمُما كَمَانَ فَتَحِ حَبْرُ الْاَلْمَالُ ظَمَا الْمُفَا وَلَا اللّهُ فَي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

الم الى ال طلب الم المطالب الم الله الله الله المطالب المطالب الم المؤلفة الم

ه( سورة يونس عليه السلام )\*

وإِنَّهُ افْتَحَ أَقِ وَيَا يُفْصَلُ عَقْ عَلاَ قُضِيَ سَمِيَّ أَجَـٰلُ فِي رَفْعِهِ الْصَبِ كُمْ ظُنِّي واقْصُرْ وَلاَ

أَذْرَى ولا أُقْيِمُ الأُولَى زِنْ هَـلاً

خُلُفُ وعَمَّا يُشْرِكُوا كَالنَّحْل مَعَ رُومٍ سَمَا نَلْ كُمْ وَيَمْكُرُ وَاشَفَعَ وَكُمْ سَمَا يَنْشُرُ فِي يُسَدِينَ مَتَاعَ لاَخَفْضَ وقطْمًا ظُفُرُ وَكُمْ سَمَا يَنْشُرُ فِي يُسَدِينَ مَتَاعَ لاَ خَفْضَ ويا الخَدرَ صَرِّفًا وُمْ دِنْ سُكُونًا بِالبَّلُوا التَّاشَفًا لاَ يَهْدِ خَفْهُمْ ويا الخَدرَ صَرِّفًا وَالْهَا عُنْ اللَّهِ خَفَا حَدَا خُلُفُهُما شَدَا خُدر الإِخْفا حَدَا خُلُفُ مُ اللَّهِ فَقُلْ اللَّهِ فَقَا حَدَا خُلُفُ مُ اللَّهِ فَقُلْ اللَّهِ فَقَا حَدَا خُلُفُ مُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلُولُ الللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُولُولُ الللْمُ الللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ ال

وَتَجْمَعُوا أَبِ كُمْ غَوَى اكْسِرْ يَعْزُبُ

ضَمَّا مَمًا رُمْ أَصِغْرَ ارْفَعْ أَكُبَرًا ظُلِّ فَتَى صِلْ فَاجْمَعُوا وَافْتَعْ غَرَا خَلْفُ وَخَفُ تَتَبَعَانِ النُّونُ مَنْ لَهُ اخْتَلَفَ خَلْفًا وَأَنَّهُ شَهِفًا فَا كَبِيرَهُ وَنَجْمَلُ بِنُونِ صُرِّفًا وَاللهُ شَهِفًا فَا كَنِيرَهُ وَنَجْمَلُ بِنُونِ صُرِّفًا

# » ( سورة هود عليه السلام )»

إِنِّى لَكُمْ فَنْحًا رَوَى حَقَّ أَنَا عُبِيْتِ اضْمُ شَدَّ صَحَبُ أَوِّ نَا مِنْ لَكُمْ فَيْدُ صَحَبُ أَوِّ نَا مِن كُلِّ فَيهِما عَلَا مَحْرَا اضْمُما صِف كُمْ سَمَا وِيا بُنَى افْتَحَ نَمَا وَحَيْثُ جَا خَفْضٌ وَفِي لُقَمَانَا الأُخْرَى هُدَى عَلْم وسَكِّن زَانا \* وحَيْثُ جَا خَفْضٌ وَفِي لُقَمَانَا الأُخْرَى هُدَى عَلْم وسَكِّن زَانا \* وقَالِل قَنْ عَمَلُ كَمَلَما غَيْرُ انْصِبِ الرَّفْعَ ظَهِيرٌ رَسَمَا \* وأُوَّلاً دِن عَمَلُ كَمَلَما غَيْرُ انْصِبِ الرَّفْعَ ظَهِيرٌ رَسَمَا

تَسَأَلُنِ فَتَحَ النَّونِ دُم فِي الخُلُفُ وَاشَدُدُ كَمَاحِرَ مِ وَعَمَّ الْكُمْفُ يَوْمَيْلَةٍ مَعْ سَالَ فَافْتَحِ اذْ رَفَا ثِنْ نَعْلِ كُوفِ مَدَنِ نَوِّ نَ كَفَى فَذَا فَرَعِ وَأَعْكُسُوا ثَمُودَهَا هُنَا وَالْمَنْكُبَا الْفُرْقَانِ عُجْ ظُبَّى فَذَا وَالْمَنْكُبَا الْفُرْقَانِ عُجْ ظُبَّى فَذَا وَالْمَنْكُبَا الْفُرْقَانِ عُجْ ظُبَى فَذَا وَالْمَنْكُبَا الْفُرْقَانِ عُجْ ظُبَى فَذَا وَالنَّجْمِ نَلْ فِي ظَيِّهِ اكْمِرْ نَوْ نِ رُدُ لِثَمُودٍ قَالَ سَلِم سَكِن وَالنَّجْمِ نَلْ فِي ظَيِّهِ اكْمِرْ نَوْ نِ رُبُا يَعْقُوبُ نَصِبُ الرَّفْعِ عَنْ فَوْزِكُبَا وَالشَفَا عُدِلَ وَالْمَنْ وَشَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَا أَنْ أَسْرِ فَا سُرِ صِلْ حَرِمُ وَضَمَّ سَعِدُ وَاشْفَا عُدِلَ وَالْمَا عُدُلُ فَي عَنْ فَوْزَكُبَا الْكُلَا الْمُؤْفِقُ فَيْ كُنْ فِي ثَمَدُ اللَّهُ فَيْ فَرَا كُمْ نَوَى لاَمَ زُلْفَ ضُمْ ثَنَا بُقْيَةً ذُقْ كُسُرُ وَخَفَ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ كَسُرُ وَخَفَ إِلَا اللَّهِ فَيْ فَلَا مُؤْلِكُ اللَّهُ فَيْ قَلْ كُسُرُ وَخَفَ إِلَا سَامِلُ وَخَفَ كُنْ فِي أَمَا لَهُ فَيْ أَنْ أَنْ فَي أَمَا لَكُولُ اللَّهُ فَيْ قَلْ كُسُرُ وَخَفَ إِلَى اللَّهُ فَيْهُ ذُقْ كُسُرُ وَخَفَ إِلَا مَنْ فَي كَالُمُ وَخَفَ لَكُمْ نُوى لاَمَ زُلُفَ ضُمْ ثَنَا بُقْيَةً ذُقْ كُونُ فِي كُنْ فِي الْمَالِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَيْ كُلُونُ وَلَعُمْ لَا مُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

### » ( سورة يوسف عليه السلام )»

ياأَ آبَ افْتَحَ حَيْثُ جَا كُمْ ثَطِعا آياتُ افْرِدْ زِنْ غَيَابَاتُ مَعَا فَاجْهَعْ مَدَا يَرْتَعْ كَشْرُجَزْمِدُمْ صَلَا فَاجْهَعْ مَدَا يَرْتَعْ كَشْرُجَزْمِدُمْ صَلَا الْجُهْمَ مَلَا الشَرَايَ حَذْفُ الْيَاكَفَى هيتَ اكْسَرَا

عَمَّ وضَمَّ التَّا الَّذِي الْخُلْفُ دَرَى وَهُ وَاللَّهُ الدَّى الْخُلْفُ دَرَى وَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَ حَقَّ وَمُخْلَصًا بِكَافِ حَقَّ عَمَ حَلَّ وَمُخْلَصًا بِكَافِ حَقَّ عَمَ حَلَّهُ مَا مُعَا مِلْ حَرْ وسِعِبْنُ أُوّلًا افْتَحْ ظُبِّي وَدَأَبًا حَرَّ لَثُ عَلاَ وَيَعْمُ مَنْ يَشَا وَيَعْمُ مَنْ يَشَا وَيَعْمُ مَنْ يَشَا وَيَا مُنْ مَنْ مَنْ يَشَا وَيَا مُنْ مَنْ يَشَا وَيَا مُنْ مَنْ مَنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ وَيَا مُنْ مُنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ مَنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ مَنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ مُنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ مَنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ مُنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ مُنْ فَيْهُ وَيْمُ مَا مُنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ مُنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ مُنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ مُنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ مُنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ مُنْ فَيْهُمْ مَنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ مُنْ فَيْهُ وَيَا مُنْ مُنْ فَيْهُ وَيْمُ وَيْهُ وَيْهُ وَيُعْمُ مَا مُنْ فَيْهُ وَيُعْمُ مُنْ فَيْكُونُ فَيْ عَمْ مُنْ فَيْهُ وَيُمْ مُنْ فَيْمُ مُنْ فَيْهُ وَيْهُ مُنْ فَيْهُ وَيُعْمُ مُنْ فَيْلُا فَيْمُ فَيْهُ وَيُهُمْ مُنْ لِلْمُ لَكِنْ فَيْهُ وَيُمْ مُنْ فَيْهُ وَيُمْ مُنْ فَيْهُ وَيْهُ وَيُمْ مُنْ فَيْمُ وَيْهُ وَيْمُ وَلِيْكُمْ مُنْ فَيْمُ وَيْهُ وَلِيْكُمْ مُنْ فَيْمُ مُنْ فَيْمُ مُنْ فَيْمُ مُنْ فَيْمُ وَلَمْ مُنْ فَيْمُ وَلِمُ لِمُنْ فَيْمُ مُنْ فَيْمُ وَلِمُ لِمُنْ فَيْمُ مُنْ فَيْمُ مُنْ فَيْمُ مُنْ فَيْمُ وَلِمُ لَمُنْ فَيْمُ فَلِمُ مُنْ فَيْمُ وَلِمُ لِمُنْ فَيْمُ فَلِمُ مُنْ فَيْمُ فَلِمُ مُنْ فَيْمُ فَلِمُ مُنْ فَيْمُ فَلِمُ مُنْ فَيْمُ فَا مُنْ فَلِكُمْ مُنْ فَلْمُ مُنْ فَيْمُ مُنْ فَيْمُ فَا مُنْ فَلِمُ لِمُنْ فَلِمُ لِمُنْ فَلِمُ مُنْ فَلِمُ لِمُ فَلِمُ لِمُنْ فَلِمُ مُنْ فَلِمُ لِمُنْ فَلِمُ لِمُنْ فَلِمُ لِمُ مُنْ فَلِمُ لِمُنْ فَلِمُ لِمُ لِمُنْ فَلِمُ لِمُنْ فَلِمُ لِمُنْ فَلِمُ لِمُنْ فَلِمُ لِمُ

يُوحَى إِلَيْهِ النَّوْنَ والحَاء الْمَسِرَا صَحَبٌ وَمَعْ إِلَيْهِ مِهُ الْكُلُّ عَرَا وكُذَّ بُولِ الخَيْنُ ثَنَا شَـفا نَوَى ثَنْجِي فَقُلْ نُجِّيَ لَلْ ظِلِّ كُوَى

#### \* ( سورة الرعد واختيها )\*

زَرْعُ وَبَمْدَهُ الثَّلَاثُ الْحَفْضُ عَنْ حَقِّ ارْفَمُو ایُسْقَی کَمَا ذَصْرُ طَمَنْ اِیْفَضُ وَالْمَوْلُ الْمُنْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْحَفْرَمِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ كُوفِ الْحَضْرَمِي وَلَدُوا وَلَدُوا وَلَدُوا وَلَمُدُوا وَلَمُدَّالِطُولِ كُوفِ الْحَضْرَمِي وَلَيْبَتُ خَفِيّاتُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّ

وعَمَّ رَفْعُ الْخَفْضِ فِي اللَّهِ الَّذِي

والإبتدا عُز خالقُ امدُدُ وا كُسِرِ وارْفَعْ كَنُورِكُنَّ والأَرْضَ اجْرُرِ شَفَا وَمُصْرِخِيَّ كَالْحَجِّ الزَّمَرُ اللهِ فَخَرُ لِيضِلُ فَنْحُ الضَّمْ كَالْحَجِّ الزَّمَرُ حَابِثُ عَنِي لَفَمَانُ حَابُرُ وأَتِي عَكْسُ رُولِسٍ وَاشْبِهَا أَفْئِدَةً لِي الْخُلْفُ وَافْتَحَ لِتَزُولَ ارْفَعْ وما ورُبَّمَا الْخُنِثُ مَدًا اللَّ واضْمُمَا لَيُ الْخُلُفُ وافْتَحَ لِتَزُولَ ارْفَعْ وما ورُبَّمَا الْخُنِثُ مَدًا اللَّونَ مَعْ زُهَا الْمُسِرَا صَحَبًا وبَعْدَ ماوقع النَّا النُّونَ مَعْ زُهَا الْمُسِرَا صَحَبًا وبَعْدَ ماوقع وخفَ سُكَرَتُ دَنَا ولا ما عَلَى فَا كُسِرُ اوْنِ ارْفَعْ ظاما هَمْزَ اذْخُلُوا اثْقُلُ الْمُسِرالْضَمَّ اخْتُلُفُ

عَيْثُ تُبَشِّرُونَ ثِفْلُ النُّونِ دِفَ

وكَسر هااعْلَمْ دُمْ كَيَقْنَطُ اجْمَعًا رَوَى حَبَّى خَفَّ قَلَوْنَا صِفْ مَمَّا

### »( سوة النحل )»

يُنْدِبُ نُونَ صَبَحَ يَدْعُونَ ظُبِّى نَلْ وَنَشَاقُونَ اكْسِرِ النُّونَ أَبا وَيَتَوَفَّا فَرَتَ فُونَ صَبَحَ يَدُعُونَ ظُبِّى نَلْ وَنَشَاقُونَ اكْسِرِ النُّونَ أَبا ويَنْبَوَ فَا فَا لَهُ عَمَّا فَدِينَ وَضَمَ وَفَتَحُ يُهُدِي كُمْ سَمَا تَرَلِي فَهَمْ وَيَتَوَفَّا هُمَ اللَّهُ وَالْمُ فَا فَكَنْ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُ صَفَّ وَقَيْعَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْحُلِيْ اللللْ

#### \*( سورة الاسراء )\*

يَتَّخِذُوا حَدَا يَسُوءِ فَاضَمُما هَمْزًا وَأَشْبِعْ عَنْ سَمَا النَّوْنُ رَى وَأَخْرِجُ الْيَاءِ أَوَى وَافْتَحْ وَضُمْ وَضَمَّ رَآءِ ظَنَّ فَتَحَمَّا شَكَمْ يَلِقًا اضْمُم اشْدُدْ كُمْ ثَنَا مَدًا مَنْ ظَيْرٌ وَيَبْلُغُانِ مَدًّ وَكَسَرُ سَفًا وَحَيْثُ أَفَّ نَوَّ نَ عَنْ مَدَا وَفَتْحَ فَا ثَهِ دَنَا ظُلُّ كَدَا \* شَفًا وحَيْثُ أَفَ نَوِّ نَ عَنْ مَدَا وَفَتْحَ فَا ثَهِ دَنَا ظُلُّ كَدَا \* وَقَتْحَ خَطَأً مَنْ لَهُ الْخُلْفُ ثَرَا حَرِّ لَتُ لَهُمْ وَاللَّكُ وَاللَّهُ دَرَى وَقَتْحَ خَطَأً مَنْ لَهُ الْخُلْفُ ثَرَا حَرِّ لَتُ لَهُمْ وَاللَّكُ وَاللَّهُ دَرَى السَّرِفُ شَفًا خَاطِبُ وَتُسْطَاسِ السَّرِ

سَـيِّنَةً وَلاَ تَنُوِّ نَ كُمْ كَفَى لِيذَكُرُوا اصْمُمْ خَفْفًا مَمَّا شَفًا وَبَمْـُدَ أَنْ فَـثَى وَمَرْيَمٍ نَمَا إِذْ كُمْ يَقُولُ عَنْ دُعَا الثَّانِي سَمَا اَلْ كُمْ بُسَبِّحُ صَدَا عَمَّ دَعَا وَفِيهِمَا خُلْفُ رُوَيِسَ وَقَمَا ورَجْلكَ الْكُسِرُساكَنَا عُدُ نَحْسِفًا

وبَدَّدُهُ الأَرْبَعُ نُوِّنْ حُزْ دَفا

أَفْرَقَكُمُ مِنْهَا فَأَنِّتُ ثِنَّ عَنَا خَلْفَكَ فَى خِلاَفَكَ ٱللَّ صِفَ ثَنَا لَهُ وَلَكَ مَنْهُ أَلَّ صِفَ ثَنَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَى كَنَقَتُلَ ظُبَى الله حَابِثُ فَآلَ اللَّهُ مَنْ أَنَا مَعًا مِنْهُ ثَبَا تَفْجُرُ فِي الْأُولَى كَنَقَتُلَ ظُبَى الله كَفَى وكِسْفًا حَرْكًا عَمَّ نَفَسَ والشَّعْرَ اسبَا عَلاَ الرُّومَ عَكَسَ مَنْ لِي بِخُلْفُ إِنْ وَقُلْ قَالَ دَنَا كُمْ وعَلِمْتَ التَّا اللَّهِ بِالضَّمِّ رَنَا مَنْ لِي بِخُلْفُ إِنْ وَقُلْ قَالَ دَنَا كُمْ وعَلِمْتَ التَّا اللَّهُ بِالضَّمِّ رَنَا

### » ( سورة الكهف )»

مِن لَدُنهُ الضّمُ سَكِنْ وأشِمَ واكْسَرُ سُكُونَ النُّونِ والضّمُ صَرَمَ مَرْفَقًا افْتَحَ اكْسِرَنْ عَمَّ وخَفَ تَزَاوَرُ الْكُوفِي وَتَزُورُ ظُرَفَ كُمْ ومُأْمَّتَ النِّقَلُ حِرْمٌ وَرْقِيكُمْ سَاكِنَ كَسْرِصِفَ فَتَّى شَافِ حَكَمَ وَلا تُنوَّنُ مَالَّةٍ شَفًا ولا يُشْرِكُ خِطَابٌ مَعَ حَزْمٍ كَمَّلاً ولا تُنوِّن مَائَةٍ شَفًا ولا يُشْرِكُ خِطَابٌ مَعَ حَزْمٍ كَمَّلاً وَثَمَرُ ضَمَّاهُ بِالْفَتَدَ عَ ثَوَى نَصْرُ شُمْرِهِ ثَمَا شَادٍ نَوَى وَرَقَى لَصُرُ شُمْرِهِ ثَمَا شَادٍ نَوَى سَكَنَهُمَا حُلاً ومِنْهَا مِنْهُما وِنْ عَمَّ لَكَنَّا فَصَلِ ثُرْغُص كَمَا سَكَنَهُما حُلاً ومِنْهَا مِنْهُما وَنْ عَمَّ لَكُنَّا فَصَلْ ثُرْغُص كَمَا عَرْمُ حُطْ يَانْسَيْرُ افْتَحُوا حَبَرْ كُومُ يَمَا يَكُنَ شَفَا ورفْعُ خَفْضَ الحَقَ رُمْ حُطْ يَانْسَيْرُ افْتَحُوا حَبَرْ كُومُ مَنْ الْمَقْرُ الْفَيْحُوا حَبَرْ كُومُ

آثُونِ هَمْزُ الْوَصْل فيهِـما صَرَفُ خُلُفٌ وَال فَيْهِـما صَرَفُ خُلُفٌ وَالْ فَرُفُ فَتَى أَنْ يَنْفَدَا خُلُفٌ وَالْ فَرُفُ فَتَى أَنْ يَنْفَدَا

# \* ( سورة مريم عليها السلام )\*

واجْزِمْ يَر ثُحْزُ رُدْ مَمَّا بِكَيَّا بِكَسِرِ صَٰمَّةٍ رَضًا عَيْبًا مَعْدُ مُمَّا فِي خَلَقْتُ رُحْ فَضَا مَعْدُ أَهَبُ مِلْيًّا وَجُثِيًّا عَنْ رَضَا وَقُلْ خَلَقْنَا فِي خَلَقْتُ رُحْ فَضَا هَمْزُ أَهَبُ بِالْيَا بِهِ خُلْفٌ جَلَا حِمَّى ولِيسْيًا فَافْتَحَنْ فَوَرٌ عَلَا هَمْزُ أَهْبُ بِالْيَا بِهِ خُلْفٌ جَلَا حِمَّى ولِيسْيًا فَافْتَحَنْ فَوَرٌ عَلَا

# مِن تَعْتَهَا اكْسَرُ جُرُّ صَعْبٌ شُدْمَدَا

خِفَّ تُسَاقِطَ فِي عَدْ ذِ كُنُ صَدَا خُلْفُ ظُنِّى وضُمَّ واكْسِرْ عُدُوفِى قَوْلُ الْصِبِ الرَّفْعَ نُهَى ظُلِّ كَفِى واكْسِرْ وأَنَّ اللهَ شِمْ كَنْزًا وشُدُ نُورتُ غِثْ مَقَامًا اضْمُمْ دُمْ وَرُدُ وُلْدًا مَعَ الرُّخْرُفِ فَاضْمُمْ أَسْكِنَا رِضَى يَكَادُ فَيْهِمَا أَبْ رَنَا \* ويَنْفَطِرْنَ يَتَفَطَّرُنَ عَلَمْ حِرْمُ وَفَا الشُّورَى شَفَا عَنْ دُونِ عَمْ

# \*(سورة طه عليه السلام)

وضم واكسر ثقل حُملنا عَفا كَمْ عَنْ حَرَمْ يَبْصُرُوا خَاطِب شَفَا تَخْلَفَهُ اكْسَرُ لاَمْ حَقِّ نُحْرِقَنَ خَفَّفُ ثَنَا وَافْتَحَ لَضَمْ وَاضْمُمْ وَاضْمُمْ وَفَتْحَ صَمَ لاَ بِي عَمْرِهِمِ مِ يَخْلُفُ فَاصْمُمْ دُمْ وَيَقْضَى يَقْضِيا مَعْ نُو نَهِ الْصِبُ رَفْعَ وحَي ظَمِيا يَخْافُ فَاصْمُمْ دُمْ وَيَقْضَى يَقْضِيا مَعْ نُو نَهِ الْصِبُ رَفْعَ وحَي ظَمِيا يَخَافُ فَاصْمُمْ دُمْ وَيَقْضَى يَقْضِيا مَعْ نُو نَهِ الْصِبُ رَفْعَ وحَي ظَمِيا إِنَّكَ لاَ بِالْكَسِرِ أَهْلُ وصَبا أَرْضَى بضم النَّاءِ صَدُرٌ رَحِيا إِنَّكَ لاَ بِالْكَسِرِ أَهْلُ وصَبا أَرْضَى بضم النَّاءِ صَدُرٌ رَحِيا زَهْرَةَ حَرِّكَ ظَاهِرًا يَأْتَهِمُ صَحْمَةً كُفْ خَوْفَ خَلْفَ دَهِمُوا وَهُمُوا

# \* ( سورة الانبياء عليهم السلام )\*

نَالُ قَالَ عَنْ شَفَا وَأُخْرَاهَا عَظُمْ وَأُولَمْ الْمَ دَنَا يَسْمَعُ ضُمْ خَطَابَهُ وَاكْسِرُ وَلِلْفَمِّ الْصِيبَا رَفْمًا كَسَا وَالْمَكْسُ فِي النَّمَل دَبَا كَالرُّومِ مِثْقَالَ كَلَّمُ الْرَفَعِ مَدًا جُدَاذًا كَسْرُ ضَمِّةٍ رُعِي كَالرُّومِ مِثْقَالَ كَلَّمْمَانَ ارْفَعِ مَدًا جُداذًا كَسْرُ ضَمِّةٍ رُعِي كَالرُّومِ مِثْقَالَ كَلَّمْمَانَ ارْفَع مَدًا جُداذًا كَسْرُ ضَمِّةٍ رُعِي الْحَدِينَ الْمُدَالِينَ لَمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل

صُنْ جَزْمِ اكْسَرْ سَكَنْ الْفَصُرْصِفْ رَضَى تُطُوَى فَجَهِّلْ أُنِّثِ النُّونَ السَّمَا ۚ فَا زُفَعْ ثَنَا وَرَبِّ لِلْكَسْرِ اصْمُمَا عَنْـهُ ولِلْكَبِتَابِ صَحْبٌ جَمَعًا وخُلْفُ غَيْبِ يَصِفُونَ مَنْ دَعَا

# \*( سورة الحج والمؤمنون )\*

سَكْرَى مَعًا شَفَا رَبَاتُ قُلْ رَبِّت ثَرَا مَعًا لاَمَ ليَقَطَعَ حَرِّكَ

بالكسر كَمْ جُدُ حُزْ عَنِّي لِيَقْضُوا لَهُمْ وَقُنْبُلُ لَيُوفُوا مَحْصُ وعَنْـهُ وَلْيَطُوُّنُوا انْصِبْ لُوْلُوًّا لَلْ إِذْ نُوَى وَفَاطِر مُدًّا لَأَى سُواة أنْصِبْ رَفْعُ عَلَم الْجَاثِية صَحْبُ لِيُوفُواحَرُ لِيَاشَدُدْ صَافِيَة كَنْخُطُفُ أَتْلُ ثَيْ كَلَا يِنَالَ ظَنْ أَنَّتْ وسينَى مَنْسَكًا شَفَا الْسَرَنْ يَدْفَعُ فِي يُدَافِعُ الْبَصْرِي ومَكُ وأَذِنَ الضَّمُّ حماً مَدًا نَسَكُ مَمْ خُلْفُ إِذْرِيسَ يُقَاتِلُونَ عَفَ عَمَّ افْنَحَ النَّاهُدِّ مَتَ للْحَرْمِ خَفَ أَهْلَكُتُمُا الْبَصْرِيُّ وافْصُرْ ثُمَّ شُدُ مُعَاجِزِينَ الْكُلُّ حَبْرٌ ويَعَلَد رَان شَـ فا يَدْعُو كَلْقُمَان حماً صَحْبٌ والْاخْرَى ظَنَّ عَنْـ كَبَا نَمَا حتى أمانات ممَّا وحدد دعم صلاتهم شفا وعظم المظم كم صف تُنبتُ اضمم واكسر الضّم عنا حبر وسيناء اكسرُ واحرم حنا مَنْزَلًا افْتُحَ ضَمَّهُ وَاكْسَرْ صَبًّا هَيْهَاتَ كَشَرُ النَّا مَمًّا ثَبْ نُوَّ نَا تَتْرًا تُنَا حَـبُرُ وَأَنَّ اكْسَرَ كَفَى خَفَفْ كُرًّا وَتَهْجُرُونَ ٱصْبَمُمْ أَفَا مَعْ كَشْرِ صْبَمِّ والأُخْبِرَيْنِ مَمَا اللهُ فِي لِلهِ والخَفْضَ أَرْفَمَا رَصْرِ كَذَا عَالَمُ صُحْبَةٍ مَدَا وَأَبْتَدِغُونَ الْخُلْفُ وَأَفْتَحْ وَأَمْدُوا مُحَى كَمَّا شَقُو تُنَا شَـفا وضُمُ كَسْرُكُ سَخْرِيًّا كَصادِ ثابَ أُمْ شفا وكَسْرُ إِنَّهُمْ وقالَ انْ قُلْ فِي رُفًّا قُلْ كُمْ هُمَا وَالْمَكِّ دِنْ

\*( سورة النور والفرقان )\*

ثَقِلَ فَرَضْنَا حَبْرُ رَأَفَة هَدَى خَلْفُ زَكَاحُرَمَ حَرِّكُ وامدُدَا خُلُفُ الْحَدِيدِ زِنْ وأُولَى أَرْبَعُ صَحَبُ وخامِسَةَ الأُخْرَى فارفَمُوا لاَخَفَضَ أَنْ خَفِّفُ مَمَّا لَعَنَةَ ظَنْ اذْعَضِبَ الْحَضَرَمِيّ والضَّادَ اكْسِرَنْ واللهُ رَفْعُ الْخَفْضُ أَصَلَ كَبْرُ ضُمْ لَسِرًا ظُبّى ويتَا لَ خَافَ زُمْ بَشْهُدُ رُدْ فَتَى وغَيْرُ انصِبْ صَبَا كَمْ ثَابَ دُرِّى عَا كُسِرِ الضَّمَّ رُبا حَرْ وامدُدِ آهمزُ صِفَ رضَى حُطْ وا فَتَحُوا حَرْ وامدُدِ آهمزُ صِفَ رضَى حُطْ وا فَتَحُوا

الشُعبَةِ والشَّم بِالْمُسَبِّ الْمُونَ هَلاَ وَقَدُ أَنِّهُ السَّحابُ لَا نُونَ هَلاَ وَخَفَضُرَ فَع بِمَدُ دُمْ يَدُهَبُ ضُمُ واكْسِر ثَنَا كَذَا كَمَا اسْتَخَلَفَ صَمْم وخَفَضُرَ فَع بِمَدُ دُمْ يَدُهَبُ ضُمُ واكْسِر ثَنَا كَذَا كَمَا اسْتَخَلَفَ صَمْم ويجعَلُ الْنِي اللاتُ كَمْ سَمَا عُدَ يَا كُلُ نُونَ شَفَا يَقُولُ كَمْ ويجعَلُ فَاجْزِمْ حَمَّى صَحَبِ مَدًا يَا نَحْشُرُ دِنْ عَنْ ثَوَى نَتَّخَذَ اصْمَمُنَ الرُوا فَاجْزَمْ حَمَّى صَحَبِ مَدًا يَا نَحْشُرُ دِنْ عَنْ ثَوَى نَتَّخَذَ اصْمَمُنَ الرُوا فَاجْزَمْ وَخَفُوا وَعَفُوا مايستَطِيعُوا خاطبَن وخفَفُوا هُوا فَتَح وزن خُلفَ يَقُولُوا وعَفُوا مايستَطِيعُوا خاطبَن وارفَع خَفَفُوا شَينَ تَسْفَقَ كَقَافِ حُزْ كَفَى أَنزَلَ زِدْهُ النُّونَ وارفَع خَفَفُوا هِنَمْ نَصْبُ الرَّفَع دِنْ وسُرُجًا فَاجْمَعُ شَفَا يَأْمُرُانا فَوزًا رَجَا وعَمَ ضَمَ يَقَادُوا وَكَسْرُ ضَمَ كُوف ويَخْلُدُ ويُضَاعَف ماجَزَمُ وعَمَ صَمْم يَقَادُوا وَكَسْرُ ضَمَ كُوف ويَخْلُدُ ويُضَاعَف ماجَزَمُ كُمْ صِف وذُرِّ يَّنَا حُطْ صَحْمَةً يَاقُوا يُلَقُوا عَنْمَ كُمْ سَمَا عَنَا حُطْ صَحْمَةً يَاقُوا يُلَقُوا عَنْمَ كُمْ سَمَا عَنَا حَطْ عَنْ وَفَرَا وَكُمْ سَمَا عَنَا وَوْرَ مِنْ مَنْ مَنْ وَدُرِّ يَتَنَا حُطْ صَحْمَةً يَاقُوا يُلْقُوا يَلْقُوا عَمْمَ كُمْ سَمَا عَنَا وَيُوا وَكُمْ سَمَا عَنَا وَلَوْمَ وَيَخْلُدُ ويُصَاعَفُ مَا عَنَا وَلُولُ وَلَوْ الْعَمْ عَنْ الْمَوْلِ وَيَعْلَدُ ويُصَاعَفُ مَا عَنَا وَلَوْ وَيُولُونَ وَيَوْلُونَ وَيَخْلُدُ ويُصَاعَفُ مَا عَنَا وَلُولَ وَيُولُونُ ويَخْلُونُ وَلَوْلُوا وَكُمْ سَمَا عَنَا وَلَوْمَ وَيُولُونَ وَيَخْلُدُ ويُعْلِقُوا عَنْمَ كُمْ سَمَا عَنَا والْ عَنْ وَلَوْ الْعَلَادُولُ وَلَا مُولَا وَعُولُوا وَكُمْ مِنْ فَالْوا وَلَعْ عَلَا الْعَلَى الْفَقُولُ عَلَى الْمُولُولُ وَلَوْ وَلُولُ وَلَوْلُوا وَكُمْ سَمَا عَنَا وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ الْفَالُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُمُ لَالِهُ وَكُمْ لَا مُعْرَالُولُولُ وَلُولُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُولُ وَلُولُ وَلُولُولُ وَلُولُ وَلُولُولُ وَلُولُولُ وَلُولُولُ وَلُمُ الْمُؤْمِ الْفُولُ وَلُولُولُولُولُ وَلَا لَالْمُولُولُ وَلُولُولُ وَلَا مُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَا اللَّال

\*( سورة الشعراء واختيها )\*

يَضِيقُ يَنْطَلَقُ بنصب الرَّفْعِ ظَن وحَدِرُونَ المُدُدُ كَفَي لِي الْحُلْفُ مَن وفَرَ هِينَ كَأَزُ وَأُتَّبِمَكَا الْبَاعُ ظُمِّن خُلْقُ فَاصْمُمْ حَرَّكَا بالضم إلى أذ كم فتى والأيكة ليكة كم حرم كما كصادوقت نَزَّلَ خَفَف والأمينَ الرُّوحَ عَن حريم حَلاَ أَنِّتْ يَكُنْ يَمَدُوا فَمَنْ كُمْ وَنُوَكُلُ عَمَّ فَالنُّونُ كَـفَى ظُلُّ شَهَابٍ يَأْتَيَــنَّني دَفَا سُمًّا مَمَّا لا نُونَ و أَفْتَحُ هُلُ حَسَكُمُ سَكُن زُ كَامُكُثُ أَنِّي شُدُ فَتُحُ ضَمَ أَلاَّ أَلا ومُبْتَكِى قِفْ يَا أَلَا وَابْدَا بِضَمَّ اسْجُدُوا رُحْ بُبْ عَلا يُحْفُونَ يُعْلِنُونَ خَاطَبُ عَن رُقًا والسُّوق ساقَيْمَ اوسُوق اهْمَزُ رَقًا شَمًّا وِيُشْرِكُوا حَمًّا اللَّ فَتَنْحُ أَنْ نَ النَّاسَ أَنَّى مَكُرُهُمْ كَفَى ظُهُنَ يَذُ كُرُوا لَمْ حَنْ شُدِ ادَّ ارَكَ في أَدْرَكَ أَبِنْ كَنْزُ تَهْدِي الْمُمْيَ في مَمَّا بِهادِي الْمُمْنَ نَصْبُ فَلَتَا آَتُوهُ فَاقْصُرْ والْفَتَحِ الصَّمَّ فَتَى عُذُ يَفْمَلُوا حَقًّا وخُلْفُ ضَرٌّ فا كُمْ نُرَى الْيَا مَمَ فَتَحَيَّهِ شَفَا ورَفْمُهُمْ بَمْــُ الثَّلاث وحَزَنَ ضُمَّ وسَكَّنْ عَنْهُمُ يَصْدَرَ حَنْ أَنْ كُذْ نِفَتْحَ الضَّمِّ وَالْكَسْرُ يُضَمُّ وَجَذُوهَ مِنْمٌ فَتَّى وَالْفَتْحُ نَمْ والرُّهْبِ ضَمَّ صُحْبَةٌ كُم سَكَّنَا كَانْرَ يُصَدِّقُ رَفْعُ جَزْمٍ نَلْ فَنَا

وقالَ مُوسَى الْوَاوُدَعُ دُمْ سَاحِرًا سَحْرَانِ كُوفَ يَعْقِلُوا طِبْ يَاسِرًا خُلُفٌ وَيُجْبُولُ سَمْ عَن ظُبُا

# \*( سورةالمنكبوتوالروم )\*

# ( ومن سورة لقمان الى سورة يس عايه السلام )

ورَحْمَةٌ فَوْزُ ورَفْعُ يَتَحْدَ فَانْصِبْ ظَبَى صَعَفِ نَصَاعِرْ حَلَّ إِذَ الْمَصْرِ وَسَمَ شَمَا فَخَفِّهُ مَدُ فَحَدُ اللَّبَصْرِ وَسَمَ اللَّهُ فَحَدُ اللَّهِ مُلْكَاللَّهُ اللَّهُ مِرَ اللَّهُ اللَّهُ مَلَّا الْمَسْرِ وَسَمَ أَخْفِي سَكَّنِ فِي ظُبِّي وَإِذْ كَنْفَى خَلْقَةُ حَرَّ كُوالِكَا اكْسَرَ خَفِقًا غَيْثُ رَضِي ويَعْمَلُوا مَمَّا حَوَى تَظَا هَرُ وَنَ الضَّمَّ وَالْكَسَرَ نَوَى غَيْثُ رَضِي ويَعْمَلُوا مَمَّا حَوَى تَظا هَرُ وَنَ الضَّمَّ وَالْكَسَرَ نَوَى وَخَفَقًا وَخَفَا وَخَفَا الْمَالَةُ وَالْطَاءُ كَفَى واقْصُرْ سَمَا وَفِي الطَّنُونَا وَقَفَا وَخَفَا وَخَفَا الرَّسُولَا والطَّاء كَفَى واقْصُرْ سَمَا وفِي الطَّنُونَا وقَفَا مَمَ الرَّسُولَا والسَّبِيلا بِالْأَلِفَ وَنَ عَنْ رَوَى وحالتَهُ عَمَّ صَمِفَ مَمَ الرَّسُولا والسَّبِيلا بِالْأَلِفَ وَنَ عَنْ رَوَى وحالتَهُ عَمَّ صَمِف

مُقَامَ ضُمُّ عُلَدُ وخَانَ الثَّانِ عَمْ وَنَصْرُ آ تَوْهَا مَدًّا مَنْ خُلْفُ دَمْ ويَسْأَلُونَ اشْدُدُ ومَدَّغَثُ وضَّمْ كُسْرًالَدَى أُسْوَةً فِي الْكُلِّ نَعْمَ ثَقَلَ يُضَاعَفَ كُمْ ثَنَا حَقُّ وِيا وَالْمَيْنَ فَافْتَحَ بَعْدَ رَفْعِ ٱحْفَظَ حَيَا أُوَى كَفَى لَمْمَلُ وَنُوْتِ الْيَاشَفَا ۚ وَفَتْحُ قِرْنَ لَلْ مَدًّا وَلِي كَفِّي يَكُونَ خَاتِمَ افْتَحُوهُ نَصَّعا يَحَلُّ لاَ يَصْرِ وَسَادَتِ اجْمَعًا بِالْكُسْرِ كُمْ ظُنَّ كُثِيرًا أَاهُ بِا لِي الْخُلُفُ أَلُ عَالِم عَلَامٍ رَبَا فُرْ وَارْفَعِ الْحُفْضَ عَنَّا عَمَّ كُلَّوا اللَّهِمَ فِي الْحَرْ فَانَ شَيْمٌ دِنْ عَنْ عَلَّا ويايَشا يخسم بيم يُسقط شفًا والرّيح صف منساً مَّهُ الدِلْ حَفًّا مَدًا سُكُونُ الْهَمْزِ لِي الْخُلْفُ مَلاَّ تَبَبُّنَتُ مَعْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ غَلاًّ ضَمَّانَ مَعَ كُسْرِ مَسَاكَنَ وحُدًا صَحْبٌ وَفَتْحُ الْكَافِ عَالِمٌ فَدَا أَكُلُ أَصْفُ حَمَّا نُجَازِي الْيَا افْتَحَنَ زَايًا كَنْهُورَ رَفْعُ حَادِ عَمَّ صَن ورَبُّنَا ارْفَعُ ظُلْمَنَا وِبَاعِدًا فَافْتُحْ وَحَرَّ لَتُ عَنَّهُ وَاقْصُرْ شَدِّدَا حَبْرِ الْوَى وصَدَّقَ الثَّقُلُ كَفَى وسَمَّ فُزَّ عَ كُمالٌ ظُرُفا ﴿ وأَذِنَ اضْمُمْ حُزْ شَفَا نَوَ نَ جَزَا لَا تَرَافَعَ الضَّمْفَ ارْفَعَ الْخَفْضَ عَزَا والْفُرْفَةِ التَّوْحِيمَةُ فُزْ ويَبَنَّتُ حَبَّرٌ فَتَى عُدْ والتَّنَاوُشُ اهْمَرَتْ حُزْ صَحْبَةٍ غَيْرُ اخْفِضَ الرَّفْعَ ثَبَا شَفَا وَتَذَهَبَ ضُمٌّ واكْسَرْ ثَعَبًا نَفْسَكُ وَغَدِيرَ وَيَنْقُصِ افْتُحَا صَمَاً وَضَمَّ غُوْثُ خُلُف شَرَحا نَجْزِي بِياجُهُلُ وكُلُّ ارْفَعْ حَدَا والسَّيِّ الْمُدْمُونِ سَكَنْهُ فَدَا

# \*( سورة بس عليه السلام )\*

الذريلُ صَن سَما عَزَز نَا الْحَفْ صَف وَافَتَحْ أَإِنْ اَقَ وَدُ كُرْ ثُمْ عَنْهُ خَهِ الْمَا صَمْحَة أُولَى وَاخْرَى صَيْحَة واحَدَ ثُرَ ثَمْ عَمَلَتُهُ يَحَدِفُ الْهَا صَمْحَة والْقَمَرَ ارْفَعْ إِذْ شَذَا حَبْرُ وَيَا يَخْصَمُونَ الْمَسْرِ خُلُف صَمَا فِي الْحَالِيا وَالْقَمَرَ ارْفَعْ إِذْ شَذَا حَبْرُ وَيَا يَخْصَمُونَ الْمَسْرِ خُلُف صَمَا فِي الْحَلَالِيا خَلُف وَوَى الْمَنْ الْمَصْلَق وَاخْتَلَسَا الْمَا لَمُ اللّه وَالْمَكُونَ وَالْمَسْرَ اللّه وَالْمَسْرَ اللّه وَالْمَسْرَ اللّه وَالْمَسْرَ اللّه وَالْمَسْرَ اللّه وَالْمَسْرَ مَمْ وَافْصَرُ وَاللّه اللّه وَالْمَسْرَ وَمَ مَا وَالْمَسْرَ وَاللّه وَالْمَسْرَ وَمَ مَا وَاللّه وَالْمَسْرَ وَمَ مَا وَالْمَسْرَ وَمَ مَا اللّه وَالْمَسْرَ وَاللّه وَلَا لَهُ وَرَوْحَ صَمّة اللّه وَلَا عَمْ حَدَا اللّه وَمَ اللّه وَلَا لَهُ وَرَوْحَ صَمّة اللّه وَلَا عَمْ وَرَوْحَ صَمّة اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَالّه وَلَا اللّه وَلَا لَهُ اللّه وَلَوْحَلُولُ اللّه وَلَوْمَ اللّه وَلَوْمَ اللّه وَلَوْلُ اللّه وَلَوْمَ اللّه وَالْمَ وَلَوْمَ اللّه وَلَالَ اللّه وَلَوْمَ اللّه وَالْمَالُ اللّه وَلَالَ اللّه وَلَالَالَ وَاللّه وَالْمَالُ اللّه وَلَا اللّه وَلَالَ اللّه وَلَالَالَالِي اللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلّه الللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَ

# \* ( سورة الصافات )\*

بِزِينَةً نَوِّنَ فِدًا نَلَ بَعْدُ صِفَ فَانْصِبُ وَثَقْلَىٰ يَسْمَعُوا شَفَا عُرِفَ عَمَّا يَزِفُوا فَزُ يُضَمَّ عَجَبْتَ ضَمَّ النَّا شَفَا اسْكُنْ أُوعَمَ لِأَزْرَقِ مَعًا يَزِفُوا فَزُ يُضَمَّ وَأَيْنَزِفُونَ اكْسِرْ شَفَا الاخْرَى كَفَى

ماذًا تَرَى بِالضَّمِّ والْكَسْرِ شَهُ اللهُ وَبُ رَبُّ عَبِرُ صَحَبِ ظَنَ إِلَيْاسَ وَصَلُ الْهَمْزِ خُلُفُ لَفُظُ مَنَ اللهُ رَبُّ رَبُّ عَبِرُ صَحَبِ ظَنَ

# وآلِ ياسِينَ بالياسِينَ كَمَ أَتَى ظُبِّي وصْلُ اصْطَفَي جُدْخُلْفُ ثُمَ

# \* ( ومن سورة صالى سورة الاحقاف )\*

قُوَاقِ الْصَّمُّ شَفَا خَاطِبُ وَخِفُ يَدَّبُرُوا أَقِي عَبْدَا وَحَدْ رَيْفُ وَقَبْلُ ضَمَّا نَصْبُ ثُبُ ضُمَّ اسْكَنَا لاَالحَضْرَ بِي خَالِصَةٌ أَضِفَ لَنَا خُافُ مَدًا ويُوعَدُونَ حُز دُعا وقافِ دِن عَسَّاقُ النَّقُلُ مَمَّا صَحَبُ وَآخَرُ اضْمُم اقْصُرهُ حِما قَطْعُ اتَخَدُنَا عَمَّ نَلَ دُمْ أَنَّما فَا كُسِرَ ثَنَا فَالْحَقُ نَلَ فَتَى أَمَن خِفَ أَثْلُ فُرُدُمْ سَالِمَامُدًّا كُسِرَنُ فَا كُسِرَ ثَنَا فَالْحَقُ نَلَ فَتَى أَمَن خِفَ أَثْلُ فُرُدُمْ سَالِمَامُدًّا كُسِرَنَ حَقَّا وَعَبْدَهُ اجْمَمُوا شَفَا ثَنَا وكَاشِفاتُ مُمْسَكاتُ نَوِّنَا وَمَا حَمَّا وَفَى وَالْمُوتَ ارْفَعُوا رَوَى فَضَا وَمَعْدُ فَيْهِمَا انْصِبًا حِمًا قَضَى قُضَى وَالْمُوتَ ارْفَعُوا رَوَى فَضَا وَاسَرَا شَفَا عَمْ مُوازَاتِ اجْمَمُوا صَبْرًا شَفَا زَدْ ثَنَا سَكِنْ خَفَا خُلْفُ مَفَازَاتِ اجْمَمُوا صَبْرًا شَفَا زَدْ ثَنَا سَكِنْ خَفَا خُلْفُ مَفَازَاتِ اجْمَمُوا صَبْرًا شَفَا زَدْ ثَنَا سَكِنْ خَفَا خُلْفُ مَفَازَاتِ اجْمَمُوا صَبْرًا شَفَا زَدْ ثَنَا سَكِن خَفَا خُلْفُ مَفَازَاتِ اجْمَمُوا صَبْرًا شَفَا زَدْ ثَنَا سَكِنْ خَفَا خُلْفُ مَفَازَاتِ اجْمَمُوا صَبْرًا شَفَا زَدْ ثَنَا سَكُن خَفَا خُلْفُ مَا وَلُونَ مَن خُلُفُ وَفِيهِا والنَبًا فَوْ أَنْ وَأَن وَلَنَ وَلَى مَنْ خُلْفُ إِلَيْكِ لَا لَوْ أَنْ وَأَنْ وَانْ وَانْ وَانْ وَانْ

كُنْ حَوْلُ حَرْمٍ يَظْهَرَ اصْمُمْ وَاكْمِرَنْ

والرَّفْعُ فِي الْفُسَادِ فَالْصِبْ عَنْمَدَا حِماً وَنَوَّ نْ قَلْبِ كُمْ خُافَ حَدَّا وَالرَّفْعُ فَيالُمُ الْكُسْرَ كَمَاحَارِ صِلُوا اللَّهِ الْكُسْرَ كَمَاحَارِ صِلُوا اللَّهِ الْفَعْ عَيْرَ حَفْضِ اذْخُلُوا صِلْ وَاضْمُمُ الْكُسْرَ كَمَاحَارِ صِلُوا مَا يَتَذَكَّرُونَ كَافِيهِ سَمَا سَوَاءَ ارْفَعْ أَقِي وَخَفْضَهُ ظَمَا مَا يَتَذَكَّرُونَ كَافِيهِ سَمَا سَوَاءَ ارْفَعْ أَقِي وَخَفْضَهُ ظَمَا

نَحسات أَسْكُنْ كُسْرَهُ حَقًّا وِبِا وَنَحْشُرُ النُّونَ وَسَمَّ أَتْلُ ظُبَا أَعْدَاهُ عَنْ غَيْرِهِمَا اجْمَعَ ثَمَرَتُ عَمَّ عَلَّا وَحَاءً يُوحَى قُتَحَتْ دُماً وخاطب يَفْعَلُوا صَحْبٌ عَمَا خُلْنٌ بِمَا فِي فَبِمَا مَعَ يَعْلَمَا الرَّفَع عَمَّ وكِبَائرَ مَمَّا كَبِيرَ رَبُّم فَتَّى ويُرْسِلَ ارفَمَا يُوحي فَسَكَّنْ مَازَ خَلْفًا ٱلْصِفَا أَنْ كُنتُمْ بِكَسْرَةٍ مَدًّا شَـفًا ويَنْشَأُ الضَّمُّ وَثَقَلِّ عَنْ شَــفا عبادُ في عَبْدُ برَفْعِ حُنْ كَـفَى أشهدُوا اقرأ واشهدُوا مَدَا قُلْ قالَ كُمْ عَلْمٌ وجثنا تُمَدّا بِعِجْنُتُ كُمْ وَسُقُفًا جَنَّ ثَبًا حَبِّنُ وَلَمَّا اشْدُوْ حَدًا خُلْفٌ ثَبًا في ذَا تُقَيِّضُ بِاصَرَا خُلْفٌ ظَهَرُ وجاءنا امْدُدُ هَمْزُهُ صِفْءَمُ دَرْ أَسُورَةُ سَكَّنْهُ وَاقْصُرْ عَنْ ظَلَمُ وَسُلُفًا ضَمَّا رِضًى يَصِيُّ ضَمْ كُنْرًا رَوَى عَمَّ وتَشْتَهِ إِهِ إِذْ عَمَّ عِلْمٍ ويُلاقُوا كُلُّهَا ﴿ يَلْقُوا ثَنَّا وَقِيلِهِ اخْفِضْ فِي ثَمُوا ويُرْجَمُوا فُمْ غَثْ شَفَا ويَعْلَمُوا حَقُّ كُفَى رَبُّ السَّمَواتِ خَفَضَ رَفْمًا كَفَى يَغْلِى دَنَا عِنْدُ غَرَضَ وضُمَّ كَسْرَ فَاعْتِلُوا إِذْ كُمْ دَعَا ظَهْرًا وإِنَّكَ افْتَحُوا رُمْ ومَمَا آياتُ اكْسرْضَمُ تَاءِ فِي ظُبُا رُضْ يُؤْمنُونَ عَنْ شَدَا حرْمٍ حَبَا النَجْزِيَ الْيَا نَلْ سَمَا ضُمَّ افْتَحَا ثَنْ غَشُوَّةً افْتَح افْصُرًا فَتَّى رَحَا ونَصِبُ رَفَع ثَانَ كُلُّ أُمَّـةٍ ظُلُّ ووَالسَّاعَةُ عَـيْرُ حَمْرَةٍ

# \*( سورة الاحقاف وأختيها )\*

# » ( ومن سورة الحجرات الى سورة الرحمن عزوجل )»

اَقَدَّمُوا اَضْمُمُ الْسِرُ وَالاَ الْحَضْرَ مِي إِخُو اَسَكُمْ جَمْعُ مُثَنَاهُ ظَمِي وَالْمُدُونَ وَرَ وَالْحُمْرَاتَ فَتَحُ ضَمَّ الْجَيْمِ ثَرَ بِالتَّكُمُ الْبَصْرِي وَيَعْلَمُونَ وَرَ نَقُولُ بِاإِذَ هَجَ أَدْبَارَ كَسَرُ حَرِمٌ فَتَى مِثْلَ ارْفَعُوا شَفَا صَدَرَ صَاعِقَةُ الصَّقَقَةُ قَوْمٌ اخْفِضَنَ حَسَبُ فَتَى رَاضٍ وَأَتْبَعْنَا حَسَنَ بالبَّمَت ذُرِّيَةُ المَدُدُ كَمْ حَمَا وكَسَرُ رَفْعِ التَّاحَلاَ وَاكْسِرُ وَمَا لاَمْ أَلَنْنَا حَدْفَ هَمْزِ خَلْفُ زُمْ وَإِنَّهُ افْتَحَ رُمْ مَدًا يَصْعَقَ ضُمَ كُمْ اللَّ كُذُبَ الثَّقِيلُ لِي ثَنَا تَمْرُوا تُمَارُوا ضَمَّ حَـَارُ عَمَّ الْ اللَّلَاتَ شَدِّدُ عُرُ مَنَاةَ الْهَمْزُ زِدْ ذَلْ مُسْتَقِرُ خَفَضُ رَفْعِهِ آمَدُ وَخَاشِهًا فِي خُشُمًّا شَـَفا حِما سَــيَعْلَمُونَ خاطبُوا فَصَلاً كَمَا وَخَاشِهًا فِي خُشُمًّا شَـفا حِما سَــيَعْلَمُونَ خاطبُوا فَصَلاً كَمَا

### \*( سورة الرحمن عز وجل )\*

والحَبُّ ذُوالرَّ يَعَانِ نَصَبُ الرَّفَعِ كُمْ

وخَفْضُ نُونِهِا شَفَا يَخْرُجُ ضُمْ

مَعْ فَتْحَ ضَمَّ الْفُحَمَا ثَقَ وكَسَرَ فَى الْمُنْشَا تَالشِّينُ صِفْ خُلْفَا فَخُرَ سَغَوْرُ غُ الْيَاءُ شَفَا وكَسْرُ ضَمَ شُواظُ دُمْ نُحاسُ جَرَّ الرَّفْعَ شَمَّ حَبْرُ كُلَا يَظْمَتْ بِضَمَّ الْكَسْرِ رُمْ حَبْرُ كُلَا يَظْمَتْ بِضَمَّ الْكَسْرِ رُمْ

خُلْفٌ وَياذِي الجَرّ واوْ وكَرُمْ

### \*( ومن سورة الواقعة الى سورة التغابن )\*

حُورٌ وعِينُ خَفَضُ رَفَعٍ ثِبُ رِضَى

وشُرْبَ فاضمُمهُ مَدًا نَصْرُ فَضَا

خَفَّ قَدَرْنَا دِنْ فَرَوْحَ اضْمُمْ عَذَا بِمَوْقِعِ شَفَا اضْمُمْ اكْسِرْ أَخَذَا مِيثَاقَ فَارْفَعْ حُزْ وكُلُّ كَسَيرًا قَطْعُ انْظُرُ ونَا واكْسِر الضَّمَّ فَرَا يُوْخَذُ أَنَّتْ كَمْ ثَوَى خَفَّ نَزَلْ اذْعَنْ عَلَا الْخُلْفُ وَخَفِّفُ صِفْ ذُحَلْ فَوْخَذُ أَنَّتْ كُمْ ثَوَى خَفَّ نَزَلْ اذْعَنْ عَلَا الْخُلْفُ وَخَفِّفْ صِفْ ذُحَلْ فَا الْحُلْفُ وَخَفِّفْ صِفْ ذُحَلْ صادَى مُصَدِّقٌ وَ يَكُونُ خَاطِبَنَ غَوْثًا أَنَا كُمْ افْصُرَنَ حُزْ واحَذِفَنَ صادَى مُصَدِّقٌ و يَكُونُ خَاطِبَنَ غَوْثًا أَنَا كُمْ افْصُرَنَ حُزْ واحَذِفَنَ

قَبْلَ الْغَنْ فَيْ هُوَ عَمْ وَامْدُدِ وَخَفْ هَا يَظْهِرُوا كَازَ آلَدِي وَضَمْ وَاكْسَرْ خَفِفُ الظَّالَ مَعَا يَكُونُ أَنِّتُ آبِقَ وَأَكْثَرَ ارْفَعَا ظَلاَ وَيَنْتَجُوا كَيْنَتَهُوا غَدًا فَرْ تَنْجَتُوا غِثْ وَالْمَجَالِسِ امْدُدَا لَلْ وَانْشِرْ وُامَعًا فَضَمَّ الْكَسْرِ عَمْ عَنْ صَفَّ خَلْفَ يُحْرِبُونَ النَّقَلُ حَمَ لَلْ وَانْشِرُ وَامَعًا فَضَمَّ الْكَسْرِ عَمْ عَنْ صَفَّ خَلْفَ يُحْرِبُونَ النَّقَلُ حَمَ النَّا نَبِث نَصْبًا لَوَ وُصِفَ يَكُونَ أَنْتُ دُولَةً ثِنَ لِي اخْتُلُف وامْنَع مَعَ النَّا نَبِث نَصْبًا لَوَ وُصِف يَكُونَ أَنْتُ دُولَةً ثِنَ لِي اخْتُلُف وامْنَع مَع النَّا نَبِث نَصْبًا لَوَ وُصِف وَجُدُرٍ جَدَارِ حَدَارٌ فَتَعَجُ ضَمَ يُفْصَلُ نَلْ ظُنِّي وَثَقُلُ الصَّادِ لَمَ خُلُفَ شَعَا مِنْ وَقُلُ الصَّادِ لَمَ خُلُفَ شَعَا مِنْ وَمُقَلُ الصَّادِ لَمْ تَعْصَلُ نَلْ ظُنِّي وَثَقُلُ الصَّادِ لَمْ خُلُفَ شَعَا مِنْ وَمُقَلُ الصَّادِ لَمْ تَعْمَلُونَ مَمَ النَّا نَعْنَى وَثَقُلُ الصَّادِ لَمَ النَّوْ فِي مَا لَكُونَ الْمُونَ وَلَوْ الْمَارَ فَوْ فَا لُصَلِ مَا لَيُعْلَى مَا لَكُونَ الْمَارَ فَوْ فَا لَصُلُونَ مَمَ الْمَالُونَ مَنْ وَلَوْ الْقَالِ فَالْمُونَ وَلَا الْمُونَ وَالْمَالُونَ مَنَا لَاللَّا فَالْمُونَ وَلَا الْمُولِ الْمُؤْلُونَ وَمُولَ الْمُولِ الْمُولِ الْمُدُولُ الْمُولِ وَلَوْلُولُ الْمُعْمَالُونَ مَمَ الْمُولِ الْمُعْفُلُونَ مَنْ وَلَا الْمُولُونَ وَلَوْلُولُ الْمُولِ الْمُؤْلُونَ الْمُعْمِ فَيْ الْمُولِ الْمُعْلِقُ فَلُولُولُ الْمُلْونَ مُمَالُونَ مَنْ مَا لَعُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُولُولُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ لَا مُعْمَلُونَ مَا مُعْمَلُونَ مَنْ وَلَولُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِ الْمُعْلِقُولُ الْمُولِ الْمُؤْلُونُ مَا مُعْمَلُونَ مَنْ الْمُلُولُ وَلَولُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

# \*( ومن سورة التفاين الى سورة هل أنى )\*

يَعْجَمَعُكُمْ أُونَ ظُنِّى بِالِغُ لَا تُنُوّ نُوا وَأَمْرَهُ اخْفِضُوا عَلَا وَجَدِ اكْسَرَ الضَّمَّ شَدًا وَخِفَ عَرَّفَ رُمْ وَكِتَا بِهِ اجْمَعُوا حَمَّا عُطِفَ فَهُمَّ نَصُومً لَصُورً الضَّمَّ الصَّوَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا وَشَمَ عَدَارُ مَدًا وَقَبَلَهُ حِمَّا وَشَمَ عَدَارُ مَدًا وَقَبَلَهُ حِمَّا وَشَمَ عَدَارُ مَدًا وَقَبَلَهُ حِمَّا وَشَمَ كَسُرًا وَتَحْرِيكًا ولا يَخْفَى شَدَا ويُؤْمِنُوا يَذَ كُرُوا دِن ظَرُفا مِن خُلْفَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

عَدْ نَصِبُ اَضِمُمْ حَرَّكًا بِهِ عَفَا كُمْ وُلْدُهُ اَضِمُمْ مُسْكُنَا حَقَّ شَفَا وَدَّا بَضِمَةِ مَلَا وَفَتَحُ أَن ذِي الْوَاوِكَمْ صَحَبُ تَعَالَى كَانَ مَن صَحَبُ كَسَا وَالْكُلُ ذُو المساجِدَا وأنَّهُ لَمَّا اكْسِرِ اتْلُ صَاعِدَا تَقُولَ فَتَحَ الضَّمِّ وَالثَّقُلُ ظَمِى نَسْلُكُهُ يَاظُهُ لَكُهُ مَا الْكُسْرُ اصَمُمُ الْمَهُمُ مِنْ لِبَعْدًا بِالْخُلُفُ لُنْ قُلْ إِنَّمَا فِي قَالَ ثِقَ فُوزُ نَلْ لِيعَلَمَ اصَمُما مِن لِبَعْدًا بِالْخُلُفُ لُنْ قُلْ إِنَّمَا فِي قَالَ ثِقَ فُوزُ نَلْ لِيعَلَمَ اصَمُما عَنَا وَفِي وَطَاءً واكْسِرًا حُزْكُمْ ورَبُّ الرَّفْمِ فَاخْفِضْ ظَهَرَا عَن صَحْبُةً نِصْفُهُ ثُلْتُهُ انصِبَا دَهْرًا كُفَى الرَّجْزَاضِمُم الْكَسْرَعَبَا وَكُن صَحْبَةً نِصْفُهُ ثُلْتُهُ انصِبَا دَهْرًا كَفَى الرَّجْزَاضِمُم الْكَسْرَعَبَا وَى وَطَاءً واكْسِرًا حُزْكُمْ ورَبُّ الرَّفْمِ فَاحْفِضْ ظَهَرَا كُن صَحْبَةً نِصْفُهُ ثُلْتُهُ انصِبَا دَهْرًا كَفَى الرَّجْزَاضِمُم الْكَسْرَعَبَا وَكُن صَحْبَةً نِصْفُهُ ثُلْتُهُ انصِبَا دَهْرًا كَفَى الرَّجْزَاضِمُم الْكَسْرَعَبَا وَكُن صَحْبَةً نِصْفُهُ ثُلْتُهُ انصِبَا دَهْرًا كَفَى الرَّعْزَاضِمُ مَنْ فَتَى وَفَا مُسْتَنْفِرَهُ وَكُوا وَا بَرِقَ الْفَتْحُ مَلْدًا ويَذُولُوا وَا بَرِقَ الْفَتْحُ مَلْدًا ويَذُولُوا مَعْ الْمُنْ عَرَالُ صَالَا عَمْ اللَّهُ عَرَالُهُ عَلَى الْفَلْ عَلَى الْمُنْ عَرَالُوا وَلَا مُسَلَّى الْمُنْ عَرَالُوا عَلَا مُعَالِمُ عَرَالًا عَلَى الْمُنْ عَرَالًا عَلَى الْمُنْ عَرَالًا اللَّهُ الْمُنْ عَرَالًا عَمْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَرَالُوا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَالَوْلُولُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَرَالًا وَالْمُولِ عَرَالْمُ وَالْمُولِ الْمُنْ عَلَى الْمُولِ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْلُهُ الْمُنْ عَرَالُولُ الْمُلْ عَلَى الْمُولِ الْمُنْ عَلَى الْمُولِ الْمُعَلِقُ الْمُنْ عَلَى الْمُولِ الْمُعَلِقُ الْمُولِ الْمُلْكُولُ اللْمُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُلْلِقُ عَلَى الْمُعْمَالِ الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُعْلُمُ الْمُعَلِي الْمُوالِمُ الْمُعْرِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُعَا

# \*( سورة هل اتي والمرسلات )\*

سلاسالاً نوّ لل مدارم لي عدا خلفهما صف معهم الوقف المددا عن من دنا بخلفهم شهرم خفا نوّ ن قواريرًا رَجا حرم صفا والقصر وقفاً في عناً شد اختلف والثان نوّ ن صف مدًا رُم ووقف معهم هشام باختلاف الألف عاليهم السكن في مدّاخضر عرف عمّ حماً استبرق رُم إذ ظبًا واخفض لباق فيهسما وغيبًا وماتشاؤن كما الخلف دنف خط همز أقتت بواو ذا اختلف حِصْنُ خَفَا وَالْحَفْ ذُو خُلْفَ خَلَا وَالْطَلَقُوا الثَّانِ افْتَحَ اللَّامَ غَلَا الثَّانِ وَالْحَدَمُ الْكَسْرَ عَدَا مُقَلِّلُ قَدَرْنَا رُمْ مَدًا وَوَحَبِّدَا جِمَالَاتُ صَحْبَ اضْمُمُ الْكَسْرَ عَدَا

# ه( ومن سورة النبأ الى سورة التطفيف ).

في لاَ بِثِينَ الْفَصِرُ شُدُفُرْ خِفُ لاَ كِذَابَ رُمْ رَبُّ اخْفِضَ الرَّفْعَ كَلاَ فَلْمَ كَلَا بَخْرَةَ الْمَدُدُ صَعْجَبَةٌ عَنْ وَثَرَا فَلْمَ كَلَمْ السَّحْبَةُ عَنْ وَثَرَا حَارِثُ تَنَ كَي تَقَلُّوا حَرْمُ ظُبَا لَهُ تَصَلَدُى الحَرْمُ مُنْدُرْ ثَبَا وَدَا فَرَ لَنَ الْمَا الْفَيْحَ كَفَى وصلاً عَوَى وَخِفُ سَعْجَرِبَتْ ثَدَا حَارِثُ غَفَا خُلْفًا وَثَقِلْ نَشْرَتْ حَبْرٌ شَهَا وَخِفُ سَعْجَرِبَتْ ثَدَا حَارٌ غَفَا خُلْفًا وَثَقِلْ نَشِرَتْ حَبْرٌ شَهَا وَسَعْرَتْمَنَ عَنْ مَدَاصِفَ خُلْفُ عَدْ وَثَيْلَتُ ثِبْ بِضَيْمِنَ الظَّا رَعَدَ لاَ حَدَارٌ غَنَا وَخَفَ كُوفَ عَدَّلاً يُكَذَّ أُوا ثَبْتُ وَحَقَ يُومُ لاَ حَدَارٌ غَنَا وَخَفَ كُوفَ عَدَّلاً يُكَذَّ أُوا ثَبْتُ وَحَقَ يَوْمُ لاَ

# » ( ومن سورة التطفيف الي سورة والشمس )»

تَمْرِفُ جَهِّلْ نَضْرَةَ الرَّفْعُ ثَوَى خِتَامُهُ خَاتَمُهُ ثِنَ وَسُوِى \* يَصْلَقُهُ ثِنَ وَسُوِى \* يَصْلَقُ أَضْءُ مُ اللَّهُ كُمْ رَنَا أَمِلْ رَنَى

يَا تَنْ كَانَّ اضْمُمْ حِمًّا عُمَّ نَمَا

مَعْفُوظُ ارْفَعَ حَفْظُهُ أَعَلَمُ وَشَفَا عَكُسُ الْمَصِيهُ قَدَّرَ الْحَفُّ رَفَا وَاوْرُ وَالْحَفْ الْحَفْ وَاوْرُ وَالْحَرُوا حَرْضُمُ تَصَلَى صِفْحِما بَسَمَعُ غِثْ حَبْرًا وضم أَعْلَما حَدَارُ عَلَا لاَعْمَةُ لَهُ مِنْ وَشُدُ المَابَهُمُ ثَبَدًا وَكُسْرُ الْوَثْرِ رُو

فَتَى فَقَدَرَ الثَّقِيلُ ثِب كَلاً وبَعْدَ بَلَ لا أَرْبَعُ عَبِبُ جَلاً شُدُ خُلُفُ عَوْثُو اضَمَّ حا فَافْتَحَ ومُدَّ بَلَ شَفَا ثَقَ وافْتَحَا يُوثِقَ يُعَذِّبُ رُضَ ظَبَّى ولُبُدَا ثَقِلُ ثَرَا أَطْعَمَ فَا كُسِرُ وامْدُهَا وارْفَعَ ونَوِّنْ فَكُ وارْفَعَ رَقْبَهُ فَاخْفِضْ فَتَى عَمَّ ظَهْدِرًا نُدَبَة وارْفَعْ رَقْبَهُ فَاخْفِضْ فَتَى عَمَّ ظَهْدِرًا نُدَبَة

# ( ومن سورة والشمس الى آخر القرآن ).

ولا يخافُ عَمَّ خُلُفُ واقصر أَنْ رَآهُ زَكَا بِخُلْفِ واكْسِرِ مَطَلَعَ لامُهُ رَوَى اضْمُمْ أَوْلاً تَا تَرَوُنَ كُمْ رَسَا والقَسلا حَمِّعَ كَمْ ثَنَا شَفَا شَمْ وعَمَدُ صُحْبَةُ ضَمَيَّهِ لِشِلاَفِ ثَمَدُ بِحَدْفِ هَمْزٍ واحْدُفِ الْيَاءَ كَمِنِ الآفِ ثِنَ وها أَبِي لَهِبِ سَكَنَ دِينًا وحَمَّالَةُ نَصِبُ الرَّفِعِ ثَمْ والنَّافِثاتِ عَنْ رُويْسِ الْحُلْفُ تَمْ

### \*( باب التكبير )\*

وسُسنَةُ السَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَتْمِ صَحَّتْ عَنِ الْمَكَيْنِ أَهُلِ الْمِلْمِ فِي كُلِّ حَالٍ ولَدَى الصَّلَاةِ سُلْسِلَ عَنِ أَنْمَةٍ ثِقَاتِ \* مَنْ أُولُ الْشَرَاحِ أَوْ مِنَ الضَّحَى مِنْ آخِرِ أَوْ أُولُ قَدْ صَحِحا مِنْ أُولُ الْشَرَاحِ أَوْ مِنَ الضَّحَى مِنْ آخِرِ أَوْ أُولُ قَدْ صَحِحا لللهَ مَنْ أُولُ الشَّرَاحِ أَوْ مِنَ الضَّحَى مِنْ آخِرِ أَوْ أُولُ قَدْ صَحِدا للهِ حَمِد لللهَ مَنْ أُولُ وَبَعْضٌ بَمَدَ للهِ حَمِد والسُوسِ الْقَالِ والْمَكُلُ الْبَرْى رَوَوْا وقُنْبُلًا مِنْ دُونِ حَمْدٍ ولسُوسِ الْقَالِ وَالْمَكُلُ اللهَ الْمَرَاحِ ورُوى عَنْ كُلِّهِمْ أُولًا كُلِّ لِيَسْوى تَعْلَى اللهَ عَنْ كُلِهِمْ أُولًا كُلِّ لِيَسْوى لَيْسَوى عَنْ كُلِهِمْ أُولًا كُلِّ لِيسَوى لَيْسَوى الْمَدَاحِ ورُوى عَنْ كُلِهِمْ أُولًا كُلِّ لِيسَوى الْمَدَاحِ ورُوى عَنْ كُلِهِمْ أُولًا كُلِّ لِيسَوى

وامنع على الرَّحيم وَقَفًا إِن تُصلُ كُلاُّ وعَـيْرَ ذَا أَجِزُ مَا يَحْتَمَلُ أَمْمُ الْرَا الْحَمَدُ وخَمْسَ الْبَقَرَهُ إِنْ شَيْتَ حَالًا وَارْتِيْدَالًا ذَكَرَهُ واذع وأنتَ مُوقِنُ الإجابَةُ دَعَوَةُ مَنْ يَضْتُمُ مُسْسَتَجَابَةُ « ولْتَمْتَنِي بِأَدَبِ الدُّعاءِ ولْتَرْفَعِ الأَيْدِي الي السماء « \* ولْتَمْسَنَح الْوَجْهُ بِها والْحَمْدُ مَعَ الصَّلاَةِ قَبْلَهُ وبَعْدُ وها هُنَا تَم لَظَامُ الطَّيّبَة أَلْفَيةً سَـعيدَةً مُهِـذَّبّة بالرثوم من شعبان وسط سنة تسم وتسمين وسنمائة وقَدْ أَجَزَتُهَا لِكُلُّ مُقْرَى كَذَاأَجَزَتُ كُلُّ مَنْ في عَصْري روَايَةً بِشَرْطها الْمُتَارَ وَقَالَهُ مُحَمَّدُ بَنُ الْجَزَرِي ﴿ « يَرْحَمُهُ بِفَضْلِهِ الرَّحْمَنُ فَظَنَّهُ مِنْ جُودِهِ الْمُفْرَانُ » ( بحمد الله تمالى تمت قصيدة الطيبة ويليها متن الوجوه المسفرة ) ﴿ مَنْ الوجوه المسفرة في اتمام القراآت العشرة ﴾ ( للحافظِ الشبيخ محمد متولى رحمه اللهُ تمالى ) يسم الله الرحمن الرحيم الحَمَدُ لِنُوالْوَ اجب الوُجُو دِالْسَتَعَقِيّ لِجَمِيعِ المُعامِدِ والصَّالاَةُ والسَّلاَمُ على صاحب المقام المُحمُود وعلى آله وأصحابه السادة الأماجد نظمنا الله في سلكم وأفاض علينا من نورهم آمين وبعد فيقول محمة المنولي الشافعي عفي عنه هـ أم مختصر في القراآت الثلاثة المتمه المنولي الشافعي عفي عنه هـ أم مختصر في القراآت الثلاثة المتمه للمشر (أعني قراءة) أبي جعفر من روايتي ابن وردان وابن جماز (وقراءة) يعقوب من روايتي رويس وروح (وقراءة) خلف من روايتي السحاق وادريس (سككت) فيها مسلك الإمام الحافظ ابن الجزري رضي الله عنه في درايه فعا خالف فيها بوجعفر نافعا ويعقوب أبا عمر ووخلف روايته عن حمزة دكراه وماوافقه هم فيه مما هو مد كور في الشاطية تركئه طلباً للاختصار والله الموقق

#### السملة

فَصَلَ بِهِا بَيْنَ السُّورَ تَيْنِ أَبُوعِمْرٍ وبِلاَ خِلافٍ

# ( سورة أُمّ القرآن )

قَرَأُ لِمَهُوبُ وَخَلَفُ مَلَكِ بِاللَّهِ قَرَأُ خَلَفُ الصِّرَاطَ وَصِرَاطَ حَيْثُ وَقَعَ مُعَرَّفًا وَمُنْكِرًا بِالصَّادِ المَحْضَةِ ورُولِيسُ بِالسِّينِ قَرَأً خَلَفَ عَلَيْهِمَ مُعَرَّفًا ومُنْكِرًا بِالصَّادِ المَحْضَةِ ورُولِيسُ بِالسِّينِ قَرَأً خَلَفَ عَلَيْهِمَ واليّهِمُ ولَدَيْمِمُ ولَدَيْمِمُ ولَدَيْمِمُ ولَدَيْمِمُ ولَدَيْمِمُ ولَدَيْمِمُ ولَدَيْمِمُ وأَيْدِيهِنَ مُطَلّقًا فِي غَيْرِ المُفْرَدِ نَحْوُ فَيْهِمَا وعَلَيْهِمَا وأَيْدِيمِمُ ويُز كِيمِمُ وأَيْدِيهِنَ مُطَلّقًا فِي غَيْرِ المُفْرَدِ نَحْوُ فَيْهِمَا وعَلَيْهِمَا وأَيْدِيمِمْ ويُز كِيمِمْ وأَيْدِيهِنَ وعَلَيْهُ وعَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِمَ وَأَيْدِيهِمَ وَوْبِنَاءً وَذَلِكَ وَعَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِمَ وَلَيْهِمَ وَلَيْهِمَ وَلَيْهِمَ وَلَيْهِمَ وَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِمَ وَيُولِيمُ وَيُولِيمُ وَيُولِيمُ وَيُولِيمِهُمْ وَيُولِيمُ وَيُولِيمُ وَلَوْلِيمُ وَلَوْلِهُ وَلَهُ مِنْهُ وَلِيمَاءً وَوَلِيمًا وَالْمُولِمِ وَمِرْمَا وَيُولِيمُ لِمُ وَلَوْلَهُمُ وَلَيْهِمَالِهُ وَلِيمَاءً وَوَلِيمُ وَلَالِكُمْ وَلَوْلِهُ وَلَهُ وَلِيمًا وَاللّهُ وَلَوْلِكُمْ وَلَالِكُمْ وَلَوْلِهُ وَلِيمُ وَلِيمَاءً وَلَولِهُ وَلَالِكُمْ وَلَوْلِكُمْ وَلَالِكُمْ وَلَالِكُمْ وَلَوْلِهُمُ وَلَوْلِهُمُ وَلَولِكُمْ وَلَولِكُمْ وَلَالِكُمْ وَلَالِهُ وَلَالِكُمْ وَلَالِكُمْ وَلَوْلِهُ وَلَولُولِهُمُ وَعَلَيْهِمُ وَلَالِكُمْ وَلَالِكُمْ وَلَولَالِهُ وَلَالِكُمْ وَلِيمُوا وَلَلْكُمُ وَلِيمُولُولُهُمْ وَلَالِهُمُ وَلَالِهُ وَلِلْهُ وَلِيمُ وَلَالِهُ وَلَالِكُمْ وَلَالْمُ وَلِيمُولِهُ وَلَالِهُ وَلِلْهُ وَلِيمُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلِيمُ وَلَولِهُ وَلَالْهُ وَلِيمُ وَلَالِكُمُ وَلِلْكُولُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلِيلِهُ وَلِيلُولُ وَلَالْهُ وَلِلْكُولُ وَلِلْهُ وَلِلْلِهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلَالْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلَالْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلَولُولُهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِل

في أُورِيَّهُ عَشَرَ مُوضِعاً فَا تَهِمْ عَدَّاباً وانَ يَا تَهِمْ واذَا لَمْ تَا تَهِمْ (فِي النَّوْبَةِ) وَلَمَا يَأْتَهِمْ (فِي النَّوْبَةِ) وَلَمَا يَأْتَهِمْ (فِي النَّوْبَةِ) وَلَمْ يَأْتُهِمْ (فِي النَّوْبُ وَيُولِيَّمُ اللَّهُ (فِي النَّوْرِ) وأُولَمْ يَكُفِهُمْ (فِي العَنْكَبُوتِ) وَاتَهِمْ وَيُمْنُهُمُ اللَّهُ (فِي النَّوْرِ) وأُولَمْ يَكُفِهُمْ (فِي العَنْكَبُوتِ) وَاتَهِمْ ضَعْفَانِ (فِي الاحْزَابِ) وفاستَفْتَهُمْ مَمَّا (فِي الصَّافَاتِ) وقوم عَدَاب ضَعْفَانِ (فِي الاحْزَابِ) وفاستَفْتُهُمْ مَمَّا (فِي الصَّافَاتِ) وقوم عَدَاب الجَحْبِم وقهمُ السَّيِّنَاتِ (فِي عَافَرٍ) وأُمَّا وَمَن يُولِهُمْ (فِي الأَنْفَالِ) الجَحْبَمُ وَهِمْ السَّيِّنَاتِ (فِي عَافَرٍ) وأُمَّا وَمَن يُولَهُمْ (فِي الأَنْفَالِ) فَلَا خَلَافَ فِي كُشْرُ هَا ثَهِ قَرَأَ أَبُوجَعَفُو بِصِلَةً ضَمْ مَهُم الجَمْعُ إِذَا أَنِي مَنْدُولِ اللَّوْلَ النَّيْ يَمْدُهُمُ اللَّالَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءِ المَا لَكُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# الادغام الكبير

 مو اضمه و هُو ذَلك بأنَّ الله آزُل الْكتاب بالحَق فِي سُورَ قِالْبَقْرَة وأَدْغَمَ الْهُ وَالْبَقْرَة وأَدْغَمَ اللهُ ا

### ( هاء الكناية )

سَكُنَ الْبَاءَ مِنْ بُوْدَهِ وَنُوْتِهِ وَنُولِهِ وَلَصْلُهِ وَفَا لَقِهِ أَبُو جَمَفَرٍ وكَسَرَهَا لِمَقُوبُ مِنْ عَيْرَ صَلَةً وكَدَا ابْنُ جَمَّازٍ عَلَىما فِي بَعْضِ وَرَدَانَ وكَسَرَها لِعَقُوبُ مِنْ عَيْرَ صَلَةً وكَدَا ابْنُ جَمَّازٍ عَلَىما فِي بَعْضِ لَسَيْحَ اللَّارَةِ وَمَعَ الصَلَّةِ عَلَىما فِي بَعْضِها والْوَجْهانِ صَمَحيحانِ وسَكَنَ لَسَيْحَ اللَّارَةِ وَمَعَ الصَلَّةِ عَلَىما فِي بَعْضِها والْوَجْهانِ صَمَحيحانِ وسَكَنَ هَاءَ بَرْضَةُ لَكُم أَبْنُ جَمَّازٍ وضَمَها بَعْقُوبُ مِنْ عَبْرِ صَلَةٍ وابْنُ ورْدَانَ وَخَلَفَ مَعَ الصَلَّةِ وَقَرَأُها بِغَيْرِ صِلَةٍ رُويْسَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى بِيسِدِهِ وَخَلَفَ مَعَ الصَلَّةِ وَقَرَأُها بِغَيْرِ صِلَةٍ رُويْسَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى بِيسِدِهِ عَلَيْهِ وَلِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ فِي وَحَلَفَ مَنْ تُرْزَقًا نَهِ فِي يُوسَفَى الْمُؤْمِنِينَ ويسَ وَفَرَأُها بِغَيْرِ صَلَةٍ ابنُ ورْدَانَ مِنْ تُرْزَقًا نَهِ فِي يُوسَفَى الْمُؤْمِنِينَ ويسَ وَفَرَأُها بِغَيْرِ صَلَةٍ ابنُ ورْدَانَ مِنْ تُرْزَقًا نَهِ فِي يُوسَفَى الْمُؤْمِنِينَ ويسَ وَفَرَأُها بِغَيْرِ صَلَةٍ ابنُ ورْدَانَ مِنْ تُرْزَقًا نَهِ فِي يُوسَفَى الْمُعْدِينَ ويسَ وَفَرَأُها بِغَيْرِ صَلَةٍ ابنُ ورْدَانَ مِنْ تُرْزَقًا نِهِ فِي يُوسَفَى وَكُسَرَها مِنْ لِا هَلِهِ امْكُنُوا خَافَى

قَرَأً أَبُوجَعَفُرٍ وِيَعَقُوبُ بِفَصَرِ الْمُنْفَصِلِ وَآوَسُطِ الْمُتَّصِلِ وَخَلَفُ بِتَوَسُطِهِما وقرَأُ أَبُو جَعَفُرٍ بابَ آمَنَ وَآزَرَ وحَرْفِي اللَّبِنِ قَبْلَ الْهَـزَةِ كَحَفْص

### ( الهمز تان من كلمة )

قَرَأُ أَبُو جَعَفُرَ بِتَسْمِيلِ الثَّانيَةِ مِنْهُمَا وَادْخَالَ أَلْفَ بَيْنَهُمَا وَرَوْحُ بِالتَّحْقِيق ويَمْقُوبُ بِمَــدمِ الإذخال وقَرَأْنَا في أَنِّمَةٍ لِأَبِي جَمَفُر بِالنَّسْهِيلِ مَمَّ الا ذخال و بالا بدال ياء من غير إذخال ولرُو يُس بالتَّسْمِيل والا بدال إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ عَلَى الْإِبْدَالِ لَهُما فِي الدُّرَّةِ وِنَصَّ عَلَيْهِ فِي الطَّيِّبَةِ ومَمَلُومٌ أَنَّهُ لَا ادْخَالَ فِي أَامِنتُمْ وَأَ آلْمِتْنَاولاً فِي باب آلذَّ كُرِّين لِأَحَدِ مِنَ الْقُرَّاءِ وَقَرَأَ رُوَيْسُ آمَنَهُمْ بِهِ وَآمَنَتُمْ لَهُ مَمَّا بِالْأَخْبَارِ وَبِهِ قَرَأَ أَبُو جَمَهُ فِي فَيْ أَنْنَكَ لَا نُتَ يُوسُفُ وَخَلَفٌ فِي أَنْ كَانَ ذَا مَالَ وَقَرَأُ الإستفهام فيبه وفي أذهبتُمُ طَيّباتكُم أَبُو جَمْفُر ويمْقُوبُ وأَمَّا الاِستَفْهَامُ المُكرَّرُ فَقَرَأُ ابُو جَعْفَرَ بالاِخْبَارِ فِي الأُوَّلِ والاِستِفْهَامِ في الثَّاني مُطْلَقًا سوَى مَوْضِمِ الوَافِمَةِ والمُوضِمِ الأوَّل من والصَّافَّاتِ فَقَرَأُهُمَا بِالْمَكُسِ وَقَرَأُ بِمُقُوبُ بِالْإِسْتُفْهَامِ فِي الْأُوَّلِ وَالْإَخْبَارِ فِي الثَّاني مُطْلَقًا سوَى مَوْضِع الْمُنْكَبُّوتِ فَقَرَأَهُ بِالْمَكُس ومَوْضِم النَّمْل فَقَرَّاهُ بِالْإِسْتَفْهَام فيهِما

الهمز تان من كلمتين

قَرَأَ أَبُو جَمَّفُرٍ ورُوَيْسُرٌ بِتَسْهِيلِ الثَّانِيةِ بَيْنَ بَيْنَ مِنَ الْمُتَّفِقَتَيْنَ وقرَأَ رَوْحُ بَنَحْقِيقَهِما كَالْمُخْتَلِفَتَيْن

### (الهمز المفرد)

فَرَأُ يَمْقُوبُ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزِ السَّاكِنِ كَالدُّورِيِّ وأَبُو جَمْفَر بالإبدال مُطْلَقًاسُوَى أَنْبُشُهُمْ بِالْبَقَرَةِ وَنَبِّنْهُمْ فِي الْحُجْرِ وَافْتَرَ بَتْ وَقَرَأَ أَيْضًا أَثَاثًا ورثْيًا بِا بْدَالِ الْهَمْزُةِ يَاءٌ وإِدْعَامُهَا فِي الَّتِي بَمْدُهَا وَقَرَأُ أَيْضًا رُوِّياكُ ورُؤْياي َ وَالرُّؤْيَا حَيْثُ وَقَعَ بِا بِٰدَالَ الْهَٰءُزَةِ وَاوًّا وَإِذْغَامِهَا فِي الْيَاء وقَرَأُ بِلَابِدَالِ الْهَمْزَةِ اللَّفْتُوحَةِ بَمْدَ ضَمَّ وَاوَّا إِذَا كَانَتْ فَاءَ لَكَلِّمَةٍ أَحُو مُؤَّجَّلًا وهُوَمَاعَدَ افْوَّادوسُوَّال واسْتُثَّنيَ منْروَايَةِ ابن ورْدَانَ واللهُ يؤيُّدُ في آل عمر أنَ وقرَأُ وإذ اقرئ في الأعر أف والإ نشقاق ولَقَد استُهُرني عُ في الأنْمَامُ والرَّعْدِ والأنْبِياءِ وناشِئَةَ اللَّيْلِ فِي الْمُزَّمِّلِ ورثاء النَّاسِ فِي الْمِهَرَةِ والنِّساء والأنفال ولَنُبُوّ ثَنَّهُمْ فيالنَّحْل والْمَنْكَبُوتِ وليبُطَّـأَنَّ في النِّساء وشانئكَ في الْـكُوْتَر وخاســثًا في الْمَكُ ومُلئَتْ حَرَسًا في الجن وخاطئة في الملَق والخاطئية في الحاقية ومائيةً وفئيةً وتثنيتهُما بابْدَال الهِمزَةِ يام واختُنَافَ عَنْهُ في مُوطئًا في التَّوْبَةِ وقَرَأُ مُسْتَهَزُّونُ وبابَهُ بِحَذْفِ الْهَمَزَةِ وضَمَّ ماقَبْلُها واسْتُثْنَى منْ رَوَابَةِ ابْنِ وَرَدَانَ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشُوِّنَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَقَرَأَ بِيحَذْفِ الْهَمْزَةِ أَيْضًا مِنْ قُولِهِ تعالى ولا يَطَوَّنَ فِي التَّوْبَةِ وَنَطُوهُ هَا فِي الأَحْزَابِ وَأَنْ تَطُوهُمُ فِي الْفَتَحِ وَمُتَكَاً فِي يُوسُف والحَّاطِئِينَ بِهِا أَيْضًا وِخَاطِئِينَ بِهَا وَبِالْقَصَصِ والمُسْتَةُ رِئْيِنَ بِالْحِجْرِ وَمُتَّكِثِينَ حَيْثُ نَزَلَ وَقَرَأَ جُزَاً مَعًا وَجُزَءُ وَالمُسْتَةُ رِئِينَ بِالْمَدِ مَعًا وَالنَّسِيةِ بِالإَخْعَامِ أَيْ بَعْدَ الْقَلْبِ وَسَهِلِّ أَرَا يُتُمْ وَبَابَةُ وَكَذَا إِسْرَآئِيلَ مَعَ المَدِّ والْقَصْرِ وَقَرَأَ كَائِنْ بِاللَّهِ كَابِن كَثِيرِ الأَ أَنَّهُ سَهِلَ الْمَوْزَةَ مَعَ المَدِّ والقَصْرِ وقَرَأَ هَا أَنْهُمْ حَيْثُ أَتَى بِاثْبِاتِ الأَلْفِ وَلَمَامِ اللَّهُ فَي المُواضِعِ المُقَالِ مَعَ المُدَّ والقَصْرِ وَقَرَأُ هَا أَنْهُمْ حَيْثُ وَقَعَ بِالنَّسِيلِ مَعَ المُدِّ والقَصْرِ وَقَرَأُ هَا أَنْهُمْ حَيْثُ أَتَى بِاثْبِاتِ الأَلْفِ وَالمَّصِ وَقَرَأُ الْبُو جَعْفَرِ لِنَّلاً فِي المُواضِعِ المُلاَيَةِ وَالمُحَرِ وَاللَّي وَالمُونَ فِي اللَّي اللَّهِ اللَّهُ وَالسَّعِ وَاللَّهُ فِي المُواضِعِ المُؤَوِّ فِي اللَّهُ فِي المُواضِعِ اللَّهُ فَي المُوافِقِ اللَّهُ اللَّهُ

## (النقل والسكت والوقف على الهمز)

نَقَلَ أَبُو جَمَّهُ رِدْاً يُصَدِّقِنِي وأَبْدَلَ تَنُوينَهُ أَلْفَامُطْلَقًا وَنَقَلَ ابْنُورُدَانَ مِلْ وَمَ أَلْ أَلْفَ مَلْ وَنَقَلَ أَيْضًا الآنَ فِي مَوْضِعِي البَقَرَةِ مِلْ وَفَي النِّسَاء وَالْأَنْفَى مَوْضِعِي يُونُس وَنَقَلَ أَيْضًا الآنَ فِي مَوْضِعِي يُونُس وَنَقَلَ وَفِي النِّسَاء وَالْأَنْفَالِ وَيُوسُفَ وَالْجَنَّ وَالْآنَ فِيمَوْضِعِي يُونُس وَنَقَلَ رَوَيْسَ مَنَ اسْتَبْرَقِ فِي الرَّحْمَنِ وَنَقَلَ خَلَفَ وَاسْأَلُ وَفَاسَأَلُ وَاسَأَلُ وَاسَأَلُوا وَاسَأَلُوا وَفَاسَأَلُوا وَاسَأَلُوا كَالْمُرَاقِي فَي الرَّحْمَنِ وَنَقَلَ خَلَفَ وَاسَأَلُ وَفَاسَأَلُ وَاسَأَلُوا وَفَاسَأَلُوا وَفَاسَأَلُوا وَفَاسَأَلُوا وَفَاسَأَلُوا وَفَاسَأَلُوا وَفَاسَأَلُوا وَفَاسَأَلُوا وَفَاسَأَلُوا الْمَالُوا وَفَاسَأَلُوا وَفَاسَأَلُوا وَفَاسَأَلُوا كَالْمُ وَفَاسَأَلُوا وَلَمْ يُسَكِّلُ عَيْدِ مِاذْ كَرَ لِلْقُرَّاءِ النَّالَ الْهَمْزَ وَفَقًا وَلَمْ يَسَكُنَ عَلَى السَّاكُنِ قَبْلَ الْهَمْزِ

### الادغام الصغير

أَظْهَرَ يَمْقُوبُ ذَالَ إِذْ وَدَالَ قَدْ وَتَاءَ التَّا بَبْ عَنْدَ حُرُو فَهِنَّ وَأَظْهَرَ أَبُو جَمْفَرَ دَالَ قَدْ عَنْدَ الضَّادِ والظَّاءِ خَلَافًا لِوَرْشُ وأَظْهَرَ تَاءَ التَّا بَبْ عَنْدَ الطَّاءِ خَلَافًا لُورْشُ وأَظْهَرَ النَّاءُ نَحُو كُذَّبَتُ مَمُودُ وَالظَّاءِ خَلَافًا لُورْشُ أَيْضًا لاَنَّاء وأَظْهَرَ أَيْضًا الْبَاء المَجْزُومَةَ عَنْدَ النَّاء وأَظْهَرَ أَيْضًا الْبَاء المَجْزُومَة عَنْدَ اللَّهِ وَكُذَا نَبَدْنُهَا وعَذْتُ فِي المُوضَمَيْنِ وَمَنْ يُرَدُ مَنْ فَاتِعَة مَرْيَمَ وَأَظْهَرَ أَيْضًا الْبَاء المَجْزُومَة عَنْدَ اللَّهَاء وَلَوْ اللَّهُ وَالْحَاقِةِ وأَظْهَرَ أَيْضًا الْبَاء المَجْزُومَة عَنْدَ اللَّهُ وَكَذَا نَبَدْنُهَا وعَذْتُ فِي المُونَ مَنْ وَمَانَ يُورُومَة وَكُرُومَة عَنْدَ اللَّهُ وَكُذَا نَبَدُنْهَا وعَذْتُ فِي المُونَ وَمَنْ يُرَدُ وَمَا اللَّهُ وَكُذَا نَبَدُنْهَا وعَذْتُ فِي المُونَ وَمَنْ يُرَدُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَامِ وَكُذَا نَبَدُنُهُا وَعَذْتُ فِي المُونَ وَمَنْ يُرَدُ وَمَا وَلَوْتُ وَمَا وَمَنْ يُرَدُ مَنْ فَاتَعَادَ مَنْ وَالْفَهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْعَالَةُ وَلَا وَمُونَا وَمُونَا وَمَانَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَاءَ وَالْمُونَ اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَالْمُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

### (النون الساكنة والتنوين)

أَظْهَرَ الْفُنَّةَ فِيهِ مَا عَنْدَ الْوَاوِ وَالْبَاءِ خَلَفٌ وَأَخْفَاهُمَا مَعَ الْفُنَّةِ عَنْدَ الْخَاء والْفَكِينِ أَبُو جَمَّفُرَ وَاسْتَشْنَى يَكُن عَنِيًّا فِي النِسَاءِ والمُنْخَنِقَةُ فِي الْعَقُودِ وفَسَيَنْغَضُونَ بِسُبُعَانَ

(الفتح والامالة)

17/19

قَرَأُ خَلَفٌ بِهَنْحِ الْبَوَارِ وَالْفَهَّارِ مَعَا وَضِعا فَا وَأَمَالَ مِنَ الْأَنْفَالُ الْمَاضِيَةِ ﴿
الثَّلَاثِيَّةِ شَاءَ وَجَاءَ وَرَانَ وَأَمَالَ مَاتَكُرَّ رَتْ فِيهِ الرَّاءَ كَالْأَنْوَلِكَا إِلَى الْفَكْرِ اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّوْيَا حَيْثُ كَانَ مَصْحُو بَا فِأْلُ وَلَمْ يُمِلْ يَعْقُوبُ سُوَى أَعْمَى التَّوْرَاةِ وَالرَّوْيَا حَيْثُ كَانَ مَصْحُو بَا فِأْلُ وَلَمْ يُمِلْ يَعْفُوبُ سُوَى أَعْمَى التَّوْرَاةِ وَالرَّوْيَا حَيْثُ كَانَ مَصْحُو بَا فِأَلَ وَلَمْ يُمِلْ يَعْفُوبُ سُوَى أَعْمَى اللَّهُ وَلَا يَشْهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَ وَوْحَ الْيَاءَ مِنْ فَاتِحَةِ بَسَ وَلَمْ يُمِلْ أَبُو كَافِرِينَ وَأَمَالَ رَوْحَ الْيَاءَ مِنْ فَاتِحَةً بَسَ وَلَمْ يُمِلَ أَبُو كَافِرِينَ وَأَمَالَ رَوْحَ الْيَاءَ مِنْ فَاتِحَةً بَسَ وَلَمْ يُمِلَ أَبُو كَافِرِينَ وَأَمَالَ رَوْحَ الْيَاءَ مِنْ فَاتِحَةً بَسَ وَلَمْ يُمِلَ أَبُو

#### الراآت واللامات

قَرَاهُمَا أَبُو جَمَفُرٍ كَقَالُونَ

### الوقف على المرسوم

وقف أبو جَمْفَر ويمُفُوبُ على ياأبَت حَيْثُ أَنَّ لَ بِالْهَاءُ وَوَقَفَ يَمْقُوبُ بِهَاءِ السَّكْتَ عَلَى لِمَ وَفِيمَ وَبِمَ وَعَمَّ وَمِمَّ وَكَذَا عَلَى هُو وَهِيَ كَيْفَ وَقَمَا وَكَذَا عَلَى هُو وَهِيَ كَيْفَ وَقَمَا وَكَذَا عَلَى حُلَيْ وَلَدَى وَعَلَيْتِ وَمَنْهُنَ وَقَمَا وَكَذَا عَلَى كُلِّ السَّمِ مُشَدِّهِ نَحُو عَلَى وَإِلَى وَلَدَى وَعَلَيْتِ وَمَنْهُنَ وَمِنْ كَيْدِ كُنَّ عَلَى قَوْلَ عَامَةً أَهْلِ الأَدَاءِ اهْ تَحْبِير وكَذَلِكَ وقَفَ وَمِنْ كَيْدِ كُنَّ عَلَى قَوْلَ عَامَةً أَهْلِ الأَدَاءِ اهْ تَحْبِير وكَذَلِكَ وقَفَ رُو إِسَ عَلَى يَا وَيُلْتَى وِيا حَسَرتَى وياأَسَفَى وعلى أَمَّ الظَّرْفُ نَحْو فَثَمَّ وَجَهُ اللهِ وَقَرَأً خَلَفَ مَالِيهُ وسَلُطَانِهُ وماهية بِالْهَاءِ وحَذَفَهَا يمَقُوبُ وَصَلاً مِنَ النَّكَلَمَاتِ الثَّلَاثُ وكَذَلِكَ مِنْ كِتَابِيهُ وحَسَابِيهَ ويَتَسَنَّهُ وَصَلاً مِنْ النَّكَلَمَاتِ الثَّلَاثُ وكَذَلِكَ مِنْ كِتَابِيهُ وحَلَيْهُ وَلِمَا اللهُ وَلَكُونَ وَعَلَى وَيَكَانَّهُ وَالْمَاعِ وَعَلَى وَيَكَانَهُ وَالْمَاعِ وَعَلَى وَيَكَانًا لَهُ وَمَا عَلَيْهُ وَيَعْمَلُونَ وَعَلَى وَيَكَانَةً وَعَلَى وَيَكَانَةً وَعَلَى وَيَكَانَةً وَعَلَى وَيَكَانًا لَا اللهُ وَعَلَى وَيَكَانَةً وَالْمَاءِ وَعَلَى وَيَكَانَةً اللهُ وَوَقَفَ يَمْقُوبُ مُعَلِيمًا وَيَكَانًا لَا النَّوْنِ وعلَى وينكَأَنَّهُ بَالهَاء وعلى والْمَاءَةُ وَعَلَى والْمَاعِيدُ وَيَقَفَ يَمْقُوبُ مُنْ وَلَا عَلَى وَيكَانَا اللهُ الْمَاءِ وعَلَى ويكَانَهُ اللهَاء وعلى ويكانَهُ واللهُ والمَاعِقُولِهِ ويكَانَهُ وَالْمَاعِلَى اللهُ الْمَاعِلَى اللهُ الْمَاءُ وعَلَى اللهُ والمُعَلِّي وَالْمَاعِلَى الْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَيكَانَا لَهُ عَلَيْنَ اللهُ المَاءَ وعَلَى اللهَا عَلَى الْمَاعِلَى وَلَمُ اللْهُ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى وَلَا اللّهُ اللهُ الْمَاعِلَى وَلَمَا أَلَا اللهُ الْمُعَلِّ اللْهُ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَى وَلَمَا اللّهُ الْمُعَلِي الْمَاعِلَى المَاعِلَى اللهُ الْمَاعِلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ المُعَلّمُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ المُعْلَى اللهُ المُعْل

مَالَ فِي المَوَاضِمِ الأَرْبَعَةِ بِاللَّامِ وُوقَفَ رُوَيْسٌ عَلِي أَيَّامِنَ أَيَّامًا وُوَقَفَ خَلَفَ على مَا هَــٰذَا ما فِي الدُّرَّةِ والأُصِيَّحُ كُمَا فِي النَّشْرِ جَوَازُ الْوَقْفَ ` المكُلِّ القُرَّاء على كُلِّ من أيًّا وما من قولِهِ تَمَالَى أيًّا ما تَدْعُوا ابِّباعًا للرُّسُم وكذا على مامين مال في المواضِع الارْبَعَةِ لِأَنَّهَا كُلَّمَةٌ برأسها مُنْفَصَلَةً لَفَظًا وحُسِكُمًا كُمَا فِي النَّشْرِ وأَمَّا اللَّامُ فَيُحْتَمَلُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا لانفصالها خَطًّا وهُوَ الأَظْهَرُ قِياسًا ويُحْتَمَلُ أَنْ لاَ يُوقَفَ عَلَيْهَا الكُونها لامَ جَرَّكُما فِ النُّشر واللهُ أَعْلَمُ ووقفَ يَمْقُوبُ بِالْيَاءُ عَلَى ماحُذِفَ مِنْـهُ الْيَاءِ لِسَاكُن غَـيْرِ تَنُويِن وَذَلِكَ أُحَـدَ عَشَرَ حَرْفًا في سَبْمَةَ عَشَرَ مَوْ صِنْعاً و مَنْ يُؤْتَ الْحَكْمَةَ فِي الْبَقَرَةِوهُوَ عَنْدَهُ مَكَسُورُ التَّاء وسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ فِي النِّساء واخْشَوْنِ الْيَوْمَ فِي الْمَائدَةِ ويَقْض الحَقَّ فِي الْأَنْمَامِ ونُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ فِي يُونُسِ وِبِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ فِي طَهُ والنَّازعات وأبادِ الَّذينَ آمَنُوا في الْحَجَّ وَوَادِ النَّمْلِ فِي سُورَتِهِ والْوَادِ الأَيْمَن فِي الْقَصَص وبهادِ الْمُمْي فِي الرُّومِ ويُردُن الرَّحْمَنُ فِي يَس وَصَالَ الْجَحْيَمُ فِي وَالصَّافَّاتُ وَيُنادِ المنادِ فِي قَ وَتُمْنِ النَّذُرُ فِي القَّمَرَ ﴿ والجُوَارِ الْمُنْشَاكَ تُ فِي الرَّحْمَنِ والجَوَارِ الْكُنْسِ فِي التَّكُويِرِ وأَمَّا ياعباهِ الَّذِينَ آمَنُوا فِي أُوَّلِ الزُّمرِ فَلاخِلافَ فِي حَذَفْهَا إِلاَّ مَا انْفَرَدَ بِهِ الْهَمَدَاني عَنْ رُوَيْسَ مِنْ إِثْبَاتُهَا وَقُفًّا وَخَرَجَ بَقُولْنَا غَـنْدِ تَنُويْنِ نَحُو ُ هَادٍ ووَالَ فَا نَهُ يَقَفُ عَلَيْهِ بِالْحَذْفِ

## يأآت الاضافة

### ياآت الزوائد

أَثْبَتَ أَبُوجَهُفَرَ فِي الْوَصْلِ بِاءَ الدَّاعِ فِي الْبَفَرَةِ وَالْقَمَرِ وَدَّعَانِ وَالْقُونِ بِالْهُولِي فِي الْبَقَرَةِ وَخَافُونِ فِي آلَ عِمْرَ انْ وَاخْشُونُ وَلاَ فِي الْمَائِدَةِ وَقَدَّ هَدَانِ فِي اللّا نُعامِ وَكِيدُونِ فِي الْأَعْرَافِ وَتَسَنَّمُنَ وَتُعْفَرُونِ فِي هُودِ وَاتُرْاهِنِ فِي بُوسُفُ وَأَشْرَ كَنْهُونِ وَدُعَاءَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالْباهِ فِي الحَجْ واتَّبَهُونِ فِي الزَّخْرُفِ وَأَثْبَتَ فِي الْحَالَيْنِ تَنْبَعَنِ أَفْعَصَيْتَ فِي طَه ويُردِنِ واتَّبَهُونِ فِي الزَّخْرُفِ وَأَثْبَتَ فِي الْحَالِينِ تَنْبَعَنِ أَفْعَصَيْتَ فِي طَه ويُردِنِ الرَّحْمَنُ فِي يَسِ فَفَتَعَمَّهُا وَصَالاً وَسَكَنَّهُما وَقَفَا وَهُو فِي سَائِرِ الْبَابِ

كَفَالُونَ إِلاَّ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى فَمَا أَتَانِيَ اللَّهُ ۖ بِالْحَذْفُ وَجُمَّا وَاحدًا وَأَثْبَتَ من رَوَايَةِ ابْنِ وَرْدَانَ التَّلَاقِ وَالتَّنَادِ وَصَلَّا وَحَــٰذَفَ خَلَفٌ دُعَاءً وأَتُمَا تُونَن وَأَثْبَتَ يَمْقُوبُ مَافِي كَتَابِ الحَرْزِ مِنَ الْيَاآتِ فِي الْحَالَيْنِ الأُ أَنَّهُ حَــٰذَفَ يَتَّق بِيُوسُفَ مُطْلَقًا وحَذَفَ أَيْضًا فِي الْوَصَلُ فَيَشِّرْ عبادِ الَّذِينَ مِنَ الرَّ وَايَتَيْنَ وحَـٰذُفَ فِي الْوَصْلِ أَيْضًا فَمَا أَتَانِيَ اللَّهُ \* مِنْ رَوَايَةِ رُوْحٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ يَرْتَعُ مِنْ هَـٰذَا الْبَابِ لِأَنَّهُ مَجَزُومُ الْمَانِ فِي قَرَاءَتِهِ فَلا يَرَدُ وَأَثْبَتَ فِي الحَالَيْنِ أَيْضًا فَازْهَبُونِ فَاتَّقُونِ وَلا تَـكُفُرُ ون في الْبَقَرَة وأطيعُون في آل عمرَان فَلا تُنْظِرُون في الأعرَاف ومثلُهُ في يُو نُس وهُو د فارْسأُون ولا تَقُرَ بُونِ أَنْ تُفَنَّدُونِ في يُو سُلفَ مَتَابِ وعِقَابِ وَإِلَيْهِ مَا آبِ فِي الرَّعْدِ فَلاَ تَفْضَحُون ولاَ تُخْزُ ون فِي الْحِجْر فَاتَّقُونَ فَارْهَبُونَ فِي النَّحْلِ فَاعْبِكُونَ مَمَّا فَلاَّ تَسْتَمْجِلُونَ فِي الأَنْبِياءِ و كُذَّ بُون مَمَّا فَا تَقُون أَنْ يَحْضُرُون رَبَّ ارْجِمُون ولا تُكِلِّمُون في المُؤْمنينَ أَنْ يُكَذِّبُونَ أَنْ يَقْتُأُونَ سَيهَدِينَ فَهُو يَهْدِينَ ويَسْقِينِ فَهُو يَشْفَيْنِ ثُمَّ يُحْيِينِ وأَطْيِمُونِ ثَمَانِ كَذَّ بُونِ فِي الشَّمَرَاء حتَّى تَشْبِكُونِ في النَّمْلُ أَنْ يَقْتُلُونَ فِي الْقَصَصَ فَاعْبُدُونَ فِي الْمَنْكَبُوتَ فَاسْمَعُونَ فِي يُس سَيَهُدِ بِن فِي وَالصَّافَاتَ عَذَابِ وَعَقَابِ فِي صَ ۖ فَا تَقُونَ فِي الزُّمَرِ عقاب في غافر سبَهَدِين وأطيمُون في الرُّخرُف ليمبُدُون أن يُطمِمُون فَلَا يَسْـَتُعْجَالُونَ فِي وَالْذَارِيَاتِ وَأَطْيِعُونَ فِي نُوحٍ فَكَيْدُونَ فِي و الْمُرْ سَلَاتَ وَلِي دِينَ فِي الْكَافِرِينَ زَادَ رُوَيْسُ يَاعِبِادِ قَبْلَ فَا تَقُونَ فِي الزَّمْرِ فَهَادِهِ مَنْ وَاللهُ الْمُوَفِّقُ اللَّهُ اللَّهِ فَقِيلُ

# فرش الحروف سورة البقرة

قَرَأً أَبُو جَعَفُرَ الَّمْ وسائرَ حُرُوفِ الْهِجاءِ بِالسَّكْتِ عِلَى كُلُّ حَرْفِ قَرَأً أَبُو جَمَفُرَ ويَمْقُوبُ ومَا يَخْذَعُونَ كَحَفْصِ قَرَأَ رُو يُسُ قِيلَ وغيضَ وسيى، وسيئت وحيلَ وجي، وسيقَ بالإشمام كالكسالي قَرَأُ يَمَقُوبُ أُرْجَمُونَ وما جاء منهُ اذا كان منَ الرُّجُوعِ الِّي اللهِ تعالى بفَتْحِ أَوَّالِهِ وَكُسُرِ الْجَيْمِ وَكَذَٰ إِنَّ أَبُو جَمْفَرٍ يَرْجِعُ الأَمْرُ فِي هُودٍ وقَرَأَ وظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَيْرُجَمُونَ فِي الْقَصَصِ بَضَيِّمٌ الْيَاءُ وَفَتْحِ الْحَيْمِ قَرَأَ يَمْقُوبُ هُوَ بِضَمَّ الْهَاءُوهِيَ بِكُسُرِهَا وَأَبُوجُمُفَرَ بِالْأَسْكَانُ وَسَكُنَ أَنْ يُملُّ هُوَ وَثُمُّ هُوَ يُومَ الْقِيامَةِ قَرَأً أَبُو جَمْفُر لَامَلَا أَمَلَةِ اسْجُدُوا أَيْنَ حَلَّ بضم التَّاء قَرَأَ خَلَفٌ فأزَلَهُما بالتَّشْدِيدِ وحَذْفِ الْأَلِفِ قَرَأَ يَمْقُوبُ لَا خُوْ فِيَ حَيْثُ أَنِّي بِفَتْحِ ِ الْفَاءِ وَحَذْفِ النَّنُو بِنِ قَرَأُ أَبُو جَمْفَرَ وَاعَدْنَا فِي المُوَاضِعِ الثَّلاثَةِ بِحَذْف الألف قَرَأ يَمْقُوبُ بِارْ يُكُمُ ويَأْثُرُ كُمْ ويا أَمْرُهُمْ وَتَا مُرُهُمُ وَيَنْصُرُ كُمْ ويُشْمِرُ كُمْ بِاتْمَامِ الْحَوَ كَةِ قَرَأَ أَبُو جَمْفَرَ الأَمَانِيِّ وَتِلْكَأَمَانِيُّهُمْ وَفِي النِّسَاءُ لَيْسَ بِأَمَا نِيِّكُمْ وَلا أَمَا نِيَّ وَفِي الْحَدِيدِ وَغَرَّ تَكُمُ الْأَمَانَيُّ وَفِي الْحَجِّ أَمْنِيتُهِ بِتَخْفِيفِ الْبَاءِ وسَكَنْهَا فِي الرَّفُوعِ وَكَسَرَهِا فِي أَمَانيَّهُـمْ قَرَأَ خَلَفٌ لاتَمْبُدُونَ بِالْحَطَابِ قَرَأُ لَمْقُولِ لِلنَّاسِ حَسَدْنَا بِفَنْحَتَيْنِ قَرَأَ خَلَفٌ أُسَارَي بِضَمِّ الْهَمْزَة وألف بِعَمْدُ السِّينَ قَرَأَ يَمْقُوبُ تَفَادُوهُمْ بِالضِّيِّ وَالْمَدِّ قَرَأَ أَبُو جَمْفَرَ عَمَّا تُمْمَأُونَ بِالخَطَابِ وِ الْآخِرَانِ بِالْغَيْبِ قَرَأَ يَمَقُوبُ بَصِدِينٌ بِمَا تَمْمَلُونَ بَالْخُطَابِ قَرَأً يَمْقُوبُ أَوْ نُنْسَهَا بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ مِنْ غَيْرِ هَمْنِ قَرَأً أَبُو حَمْفَرَ وَلَا تُسْئَلُ بِضِمَّ التَّاءُورَفَمِ اللَّامِ ويَمْقُوبُ بِفَتْحِ التَّاءِ وجَزْمِ اللاَّمِ قَرَأَ أَبُو جَمْفَرَ واتَّخَذُوا بِالْسَكَسْرِ قَرَأَ يَمْقُوبِٱرْنَا وَأَرْنِي حَيْثُ أَنَّى بِالْاسْكَانِ فَرَأَ رُوَيْسُ أَمْ تَقُولُونِ بِالْخَطَابِ فَرَأَ أَبُو جَمْفَرَ ورَوحْ عَمَّا تَمْمَلُون قُبَيْلِ ولَئُن أَتَيْتَ الَّذِينَ بِالْخُطابِ وخَلَفٌ بِالْغَيْبِ قَرَأَ يَعْفُوبُ عَمَّا تَمْمَأُون ومن حَيثُ بِالخطاب قَرَأُ يَمْقُوب ومَن تَطَوَّعَ أَعْنِي الْحر فَ الأوَّل كَحَمْزَةً قَرَأً أَبُو جَعَفُرَ ولَوْ يَرَى الَّذِينَ بِالْفَيْبِ وِيَعَلُّهُوبُ بالخطاب قرَأَ أَبُو جَعَفَرُ ويَعَقُوبُ إنَّ الْقُوَّةِ وإنَّ اللَّهُ بِكُسْرِ الْبَهْزَةِ فِيهِما قَرِ أَ أَبُو جَمْفُرُ وَيَمْقُوبُ خُطُواتَ حَيثُ أَتَّى بِضَمَّ الطَّاءِ عَرَأً أَبُوجَمْفُرِ الْمَيْتَةَ ومَيْنَةُ ومَيْنًا بِالنَّشْدِيدِ وَوَافَقِهُ يَمْقُوبُ فِي أُومَنَ كَانَ مَيْنًا فِي الأَلْمَامِ ورُو يُسْ فِي لَحْم أُخيه مَيْناً فِي الْحُجرات وشَدَّدَ يَمْفُوب الْحَيَّ مِن المَّيِّت والْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ قُرَأْخُافَ فَمَن اصْطُرُ و نَحْوَهُ بِضَمِّ السَّاكِنِ اللَّوَّال ويَمْقُوبُ قُلُ ادْعُوا وقُلُ انْظُرُوا بِكُسْرِ اللَّامِ قَرَأَ أَبُو جَمْفَرَ اصْطُرْ حَيِثُ أَتَّى بِكُسُرِ الطَّاءِ ويَنتَذِي أَبضَم مَمْزَة الْوَصِل على الأصل نبَّه عليه

ا أَنْ عَبْدِ الْجُوَادِ قَرَأُ حُلَفُ لَيْسَ الْبِرُّ بِالرَّفْعِ قَرَأُ الْبُوجَمْفَرُ وَلَكُنَّ الْبِرَّمَمَا بالتَشَديد والنّصب قَرَأَ يَعَقُوبُ مَنْ مُوص ولتُكْمَاوُ ابالتّشْديد فيهما قَرَأً أَبُو جَمْفُرَ الْيُسْرَ وِالْمُسْرَ وِذُ عُسْرَةٍ وَفَى التَّوْبَةَ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَة وَفِي الْكُمْهُ مَنْ أَمْرِي عُسْرًا ومن أَمْرِنا يُسْرًا وفي والذَّاريات فالجارياتِ يُسْرًاو في الطَّلَاقَ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرُ او بَعْدَعُسْرِ يُسْرًا وفي الأَعْـلَى للْيُسْرَى وفي واللَّيْلِ للْيُسْرَى وللْعُسْرَى وفي الانشِرَاحِ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا مَعًا بِضَمَّ السَّانِ فِي الْجَمِيمِ قَرَأً أَبُو جَعْفَرَ الْبُيُوتَ حَيْثُ وَقَعَ بِضَمَّ الْبَاءِ قَرَأً أَبُو جَمَّفُرَ فَلاَ رَفَتَ وَلافُسُوقَ وَلاجَدَالَ بِالرَّفْمِ وَالتَّنُويِنِ فَيَهِـنَّ قَرَأَ أَبُو جَمَهُرَ وَالْمَلاَ ثِكُلَّةُ بِالْخَفْضِ قَرَأً أَبُوجَمَهُرَ لِيَحْكُمُ هُنَا وَفِي آلَ عَمْرَانَ ومَوْضَعَى النُّور بِضَمَّ الْيَاء وفَتَح الْـكاف قَرَأُ أَبُو جَعْفَر حَتَّى يَقُولَ بِالنُّصْبِ قَرَأَ خَلَفَ إِثْمُ كَثِيرٌ بِالْبَاءُ الْمُوَحَّدَةِ قَرَأً يَمْقُوبِ قُلِ الْمَفُورَ بالنَّصْب قَرَأُ خَلَفٌ أَنْ يَحَافًا بِالْفَتْحِ وَالْآخِرَانِ بِالضَّمِّ قَرَأُ أَبُو جَمَّهُر لاتُضَارَّ والدَّةَ ولايُضارَّ كاتتْ بتَحْفِيفِ الرَّاء ساكنةً فيهـما اْرَأَ أَبُو جَمَّهُمْ قَدَرُهُ مَمَّا بِفَتَنْحِ الدَّالَ قَرَأَ يَمْقُوبُ وَخَلَفٌ وصِيَّةً بِالرَّفْعِ قَرَأً يَمْقُوبِ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ مَمَّا بِالنَّصِبِ وَأَبُوجِمَفُر ويَمْقُوبُ بِحَذْفِ الأَلِفِ والتَّشْدِيدِ فِي جَميعِ الْبابِ قر أَ رَوْحُ يَقَبْضُ ويَنْسُطُ وفي الْحَالَقِ بَسْطَةً بِالصَّادِ قرأً أَبُوجَهُمْ عَسَيْتُمْ مَمَّا بِالْفَتْحِ فَرَأَ يَمَقُوبُ غُرْفَةَ بِالضَّمِّ قَرَأَ يَمْقُوبُ ولَوْ لا دَفْعُ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ قَرَأَ خَلَفٌ قَالَ أَعْلَمُ

بقطع الهَ وَالرَّفَعِ قَرَأَ أَبِي بَضِمُ الْكَافِ وَأَبُو جَعَفَر وَرُبُسُ فَصَرَهُنَ بِتَكَسَر الصادِ قَرَأَ يَعَقُوب أَكْلَمُ عَلَى وَمَن بُوْتَ الْحَلَمَة فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ لَيعَقُوب وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى وَمَن بُوْتَ الْحَلَمَة فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ لَيعَقُوب فَرَأَ يَعَقُوب نَعِمًا مَعًا بِإِنْمامِ كَسَر الْعَيْنِ وَأَبُو جَعْفَر بِاسْكَانَهَا ولا بُدَّ مَن تَشَدِيدِ اللّهِ فَرَأَ أَبُو جَعْفَر يَحْسِبُ ومَا تَصَرَّفَ مَنْهُ مُسْتَقْبَلاً بِهَتَى مِن تَشْدِيدِ اللّهِ فَرَأَ أَبُو جَعْفَر يَحْسِبُ ومَا تَصَرَّفَ مَنْهُ مُسْتَقْبَلاً بِهَتَى السَّانِ وَخَلَفُ مُنْ الْمَاتِ وَمَا يَعْفُو بُ أَنْهُ فَوْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا يَعْفُو بُ أَيْمُونَ وَيُعْفُونُ وَيُعَلِّ بِهِ فَمِهِ اللّهُ فَرَأَ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَمَا يَعْفُو بُ أَيْمَافُونُ وَيُعَلِّ بِهِ فَمِهِ اللّهُ وَمَا يَعْفُوبُ اللّهُ مِن اللّهُ وَمَا يَعْفُو بُ أَيْمَافُونُ وَيُعَلِّ بُو مُعْفُو بُ أَيْمَافُونُ ويُعَلِّ بُ الْمَاسِ وَاللّهُ وَرَأَ اللّهُ مَن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ مُن ويُعَلِّ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ وَمُولَالًا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

# سورة آل عمران

مُوضِعَي النَّفُوبِ قَرَأَ رُويُسُ فَيُوَفِّيهِم بِالْيَاءِ قَرَأَ يَعَقُوبُ ولاَ الأَنْ كُمْ النَّصِبِ قَرَأَ خَلَفُ لَمَا آتَيْتُكُمْ اِفَتْحِ اللَّامِ قَرَأَ لِمَقُوبُ تُرْجَمُونَ بِالْغَيْبِ وَهُوَ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي فَتَحَ الْيَاءُ وَكُسُرِ الْجَيْمِ قَرَأَ ابْو جَمْفَر حِجُ الْبَيْت بِكُسْرِ الْحَاءُ قَرَأُ ابِو جَمْفَرَ لايَضُرُّ كُمْ بِالْفِّيِّ و النُّشَدِيدِ. وتَقَدَّمَ الْكَلَامُ لَهُ عَلَى كَأْيِّنْ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ فَرَأَ ابِحِمَفُر قَاتَلَ بِالْفَتْحَتَيْنِ وَالْأَلِفَ قَرَأُ الوِجَمْفَرِ وَيَمْقُوبُ الرَّعُبَ وَرُعُبًا بِضَمَّ الْمَيْنِ قَرَأُ ابِو جَعَفَرِ مُثَّمُّ ومُتَّنَّا ومُتَّ بضِمَّ الْمَيْمِ قَرَأَ يَعْقُوبُ أَنْ يُفَلَّ الضَّمُ الْمَاء وفَتُنْ الْمَانِ قَرَأُ الوَجْمَفُرِ وَلَا يَحْزُنُكُ وَنَحْوَهُ بِالْهَنْتِ والضِّمُ الأَمُوَ ضِمَ الأُنْبِياء فَقَرَأُهُ بِالضِّمِّ والْـكَسْرِ قَرَأُ خَلَفٌ ولا يَحْسَبُنُ الَّذِينَ كُفَرُوا ولا يَحْسَبَنُ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِالْغَيْبِ قَرَأَ يَعْقُوبُ يَهَانَ مَمَّا لِضُمَّ فَفَتْحِ فَكُسْرِ مُشَدَّدٍ قرَأْ خَافَ سَنَكُنْتُ مَاقَالُوا وقَنْلَهُمُ ۖ وَنَقُولُ كَحَفْصِ قَرَأَ يَمْقُوبُ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلا تَكَثَّمُونَهُ بِالْخَطَابِ قَرَأً يَمْقُوبُ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِالْخَطَابِ فيهما وفَتْح الْباء في الثَّانِي قَرَأً رُوَيْسٌ لا يَفُرَّنُّكَ وفي النَّمْلِ لا يَخطِمَنْكُمْ وفي الرَّومِ لاَيَسْتَحْفُنْكُ وَفِي الزُّخْرُفِ فَامِاً نَذْهَبَنَّ أَوْ نُريِّنَكُ بِتَخْفِيفِ النَّوْنَ سَا كَنْهُ وَوَقَفَ عَلَى نَذْهَبَنَّ بِالأَلْفَ قَرَأَ ابُوجَمْفَرَ لَكُنِ ٱلَّذِينَ هُنَا وَفِي الزُّمِر بتَشْدِيدِ النُّون فيهما

### (سورة النساء)

قَرَأُ خَلَفٌ والأرحامَ بالنَّصِبِ قرأ ابوجعة رفو احدةً بالرَّفع قَرَأ ابوجعة ر نياما بالألف قَرَأُ خَلَفٌ وَكَامِهِ وَفِي أُمَّهَا رَسُولًا وَفِي أُمِّ الكتاب وأميَّا تَكُمُ كَحَهُص قَرَأَ ابو جعفر وأُحلَّ لَكُمْ بِالضَّمِّ والْكَسْرِ قْرَأُ ابوجمة ر بما حَفِظَ اللهُ بنَصْبِ الْهَاءُ قَرَأُ رُوَيْسٌ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بالتَّآنبيثِ قرَآ أَبُو جعفرِ ورَوْحٌ ولا تُظلَّمُونَ بِالْغَيْبِ قَرَأَ رُوَيْسٌ أَصْدَقُ وَبِابَهُ بِالْاِشْمَامِ قَرَأً يَمْقُوبُ حَصَرَتَ بِنَصْبِ النَّاءِ مُنْوَّانَةً ووَقَفَ بِالْهَاءَ قَرَأُ ابْنُ ورْدَانَ لَسْتَ مُومِنًّا بِفَتْحِ الْمَيْمِ الثانيةِ قَرَأُ حَلَفٌ غَــيْنُ أُولِى الضَّرَرِ بِالنَّصْبِ قَرَأَ يَعْقُوبُ يُؤْنِيهِ أَجْرًا بِالنُّونِ قَرَأُ رُوَيْسُ يَدْخُلُونَ بِالْمَتْحِ وَالضَّمِّ وَكَذَّلَكَ يَعَقُوبُ فِي فَاطِرَ وَأَبُوجِمُفُرَ بَالْفَتْنِجُ وَالْضَّمِّ هُنَا وَفِي مَرْيَمَ وَمَوْضِعَيْ غَافِرٍ وَمَعَهُ رُوَيْسٌ فِي الثَّانِي بها قرأ خَلَفٌ تلوُوا بكَسَر اللاَّمِ ووَاوَيْن مَضْمُومَةٍ فَساكَنَةٍ قَرَأ بِمَقُوبٌ نَزَّلَ مَمَّا وَأَنْزِلَ بِفَتْءِحِ النَّوْنِ وَالْهِمْزَةِ وَالزَّاى قَرَأَ ابو جَمَفُر لاتمدُو الإسكان المَيْن والدل مُشدَّدةً على أصله

### ( سورة المائدة )

قر أَ أَبُوجِعَهُمْ مُسَنَا ۗ نُ مَمَا بِالْإِسْكَانِ قَرَأَ يَعَقُوبُ أَنْ صَدُّوكُمْ فِفْتَحِ الْمَمْزَةِ قرأ أَبُوجِعَهُمْ بِالْخَفْضِ وَيَعْقُوبُ بِالنَّصْبِ قرأ خَلَفَ الْمَمْزَةِ قرأ أَبُوجِعَهُمْ بِالْخَفْضِ وَيَعْقُوبُ بِالنَّصْبِ قرأ خَلَفَ قاسَنَةً بِالْأَلْفُ وَالنَّمْخُفِيفَ قرأ أَبُوجِعَهُمْ مِنْ أَجْدِلْ ذَلِكَ بِكُمْمُ الْهِمْزَةِ قَاسَنَةً بِالْأَلْفُ وَالنَّمْخُفِيفَ قرأ أَبُوجِعَهُمْ مِنْ أَجْدِلْ ذَلِكَ بِكُمْمُ الْهِمْزَةِ

ونقل حرَ كَتِهَا إِلَى النُّونِ قرأ بِعقوبُ رُسُلُنَا ورُسُلُهُمْ ورُسُلَمُمُ الْخَمْ الْمُحْتِ وَالْأَذُن كَفَ وَقَعَ قَرَأَ ابوجعفرِ وَالْخُرُوحَ بِالرَّفْعِ وَيَعَقُوبُ بِالنَّصَبِ قَرَأْ خَلَفٌ ولَيَحَكُمْ بِاسْكَانِ اللَّهِمِ وَجَزْمِ الْمُمْ قَرَأْ خَلَفٌ وعَبَدَ الطّاّغُوتَ بِفَتْحِ الْباءِ وَلَصَبِ النَّاءِ قَرَأْ يَعْقُوبُ وَصَبِ النَّاءِ قَرَأْ يَعْقُوبُ وَصَبِ النَّاءِ قَرَأْ يَعْقُوبُ وَصَبِ النَّاءِ قَرَأْ يَعْقُوبُ وَصَبِ النَّاءِ قَرَأْ يَعْقُوبُ وَحَرَاءٍ مِثْلُ اللَّهِمِ وَكُمْ النَّاءِ قَرَأْ يَعْقُوبُ وَحَرَاءٍ مِثْلُ النَّهِ مِنْ النَّاءِ قَرَأً يَعْقُوبُ وَحَرَاءٍ مِثْلُ النَّهِ مِنْ اللَّهِمِ قَرَأً يَعْقُوبُ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِمِ قَرَأً خَلَفٌ اللَّهِمِ قَرَأً يَعْقُوبُ اللَّهِ اللَّهِمِ قَرَأً المِحْمَدِ هَذَا النَّهُمُ قَرَأُ الوجعفرِ هَذَا النَّهُمُ وَاللَّهُمُ قَرَأُ اللَّهُمُ قَرَأُ اللَّهِ وَمَعْ اللَّهُمُ وَمَنْ وَحَيْوُ مِنَ وَشَيُوخًا بِالضَّمِ قَرَأُ الوجعفرِ هَذَا النَّهِ عَلَى النَّهُمُ قَرَأُ اللَّهُمُ قَرَأُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ قَرَأُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَمَنُونُ وَخَيْوُ وَمِينً وَشَيُوخًا بِالضَّمِ قَرَأُ الوجعفرِ هَذَا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالَ فَا اللَّهُمُ وَمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللّهُمُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّه

# ( سورة الأندام )

قرأ يعقوبُ من يُصرف بفتح الياء وكَسر الرَّاء قرأ يعقوبُ ويَومَ نَحْشُرُهُمُ وَنَقُولُ هُنَا وَفَي سَبَأَ بَالَيَاء فِي الأَرْبَمَةِ زَادَرَوْحَ نَحْشُرُهُمُ النِي هَذِهِ السُّورَةِ قَرأ يَعَقُوبُ ثُمَّ لَمْ تَكُن بالتَّذِ كَرِ وَخَلَفُ بالنَّا نِيتِ قَرَأ يَعْقُوبُ ثُمَّ لَمْ تَكُن بالتَّذِ كَرِ وَخَلَفُ بالنَّا نِيتِ قَرَأ يَعْمُوبُ ثُمَّ لَمْ تَكُن بالتَّذِ كَرِ وَخَلَفُ بالنَّا نِيتِ قَرَأ يَعْمُوبُ ثُمَّ لَمْ تَكُن بالتَّذِ كَرِ وَخَلَفُ بالنَّا نِيتِ قَرَأ يَعْمُوبُ أَنَّهُ مِن وَلَيْسَ وَيُسَلِقُ وَلَيْفَ وَيُوسُفُ وَالْفَصَصِ وَيَسَ بِعَمْ لِلْمُوبِ أَنْهُ مِن عَمَل فَأَنّهُ بِفَتَع وَرُوبُ مِن عَمِل فَأَنّهُ بِفَتَع وَمُعَمَّا رَوْحَ فِي الأَنْهِاءِ وَاقْتَرَبَتُ وَفَتِحَتْ فِي الأَنْهِاءِ بالتَّشَدِيدِ وَأَ أَبُو جَعَمْ وَلَيْ وَاقْتَرَبَتُ وَفَتِحَتْ فِي الأَنْهِاءِ بالتَّشَدِيدِ وَرُوبُسُ فَتَحَنّا هُنَا وَفِي الأَعْرَافِ وَاقْتَرَبَتْ وَفَتِحَتْ فِي الأَنْهِاءِ بالتَّشَدِيدِ وَرُوبُسُ فَتَحَنّا هُنَا وَفِي الأَعْرَافِ وَاقْتَرَبَتْ وَفَتِحَتْ فِي الأَنْهِاءِ بالتَّشَدِيدِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ مِنْ عَمِلَ فَأَنّهُ بِفَتَع وَمُ مُعْمُا رَوْحٌ فِي الأَنْهِاء وَاقْتَرَبَتُ قَرَا يَعْوَبُ أَنَّهُ مَن عَمِلَ فَأَنّهُ بِفَتَع وَمُ الْمُعْرَاوَحُ فَى الأَنْهِاءِ وَاقْتَرَبَتُ قَرَا يَعْوَبُ أَنْهُ مِنْ عَمِلَ فَأَنّهُ بِفَتَع وَمُ مُا رَوْحٌ فِي الأَنْهِاءِ وَاقْتَرَبَتُ قَرأ يعقوبُ أَنَّهُ مَن عَمِلَ فَأَنّهُ بِفَتَع

الْهَــمْزَةِ قَرَأْ خَلَفٌ تَوَفَّتُهُ واسْــتَهُوَلُهُ اللَّا نَبِثُ قَرَأً يَعْقُوبُ قُلْ مَن يُنَحِيدُمُ هُنَا وَفِي يُونُسِ فَالْيَوْمَ نُجِيكٌ وَنُنْجِي رُسُلَنَا وَنُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ وفي الحَجْرِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ وَفِي مَرْيَمَ ثُمَّ لُنَحْبَى الَّذِينَ وَفِي الْمَنْكَبُوتِ لَنْنَجَيْنَهُ وَإِنَّا لَمُنْجَوِّكَ بِالتَّخْفِيفَ فِي التَّمَانِيَةِ زَادَرَوْحٌ ويُنْجَى اللَّهُ فِي الزُّمَرُ وشَدَّدَ أَبُو جَمَهُرَ قُلُ اللَّهُ يُنَجِّيكُمُ هُنَا قَرَأَ يَمْقُوبُ آزَرَ بِالرَّفْع قَرَأَ يَمْقُونِ ۚ ذَرَجَاتِ هُمَا بِالتَّنُويِنِ قَرَأَ يَمْقُوبُ تَنْجُمْأُو لَهُ وَتُبْسَدُونَهَا ولُخَفُونَ بِالْخُطَابِ قَرَا رُوَيِسٌ مُسْتَقَرُ الْفَافِ قَرَأُ يَعَقُوبُ دَرُسَتَ بِحَذْفُ الْأَلِفِ وَفَتْحِ السِّينِ وَإِسْكَانِ التَّاءِ قُرَأَ يَمْقُوبُ عَدُوًا بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالدَّالَ وَنَشَدِيدِ الْوَاوِ قَرَأَ خَلَفَ إِنَّهَا بِكُسْرِ الْهَمْزَةِ قَرَأْ خَلَفَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْغَبْبِ قَرَأَ يَمْقُوبُ كَلَمْتُ رَبُّكَ بِالتَّوْحِيدِ قَرَأً يَمْقُوبُ فَصَلَ وَحُرٌّ مَ كَحَفْص قُرَأُ ابو جَمْفُر وَإِنَ يَكُنْ مَيْنَةً وَأَنْ يَكُونَ مَيْنَةً بِالْتَأْنِيثِ وَالرَّفَعِ فَيَهِمَا وَخَلَفُ أَنْ يَكُونَ بِالنَّذَكِيرِ فَرَأَ بَعَقُوبٍ وأنَّ هَمَدًا بِتَخْفَيفِ النُّونِ ساكنةً قَرَأُ خَلَفٌ فَرَّقُوا مَمَّا بِالنَّشْدِيدِ وحَذُفِ الألفِ قَرَأُ يَعْفُوبُ عَشْرُ أَمْثَالُهَا بِتَنْوِينِ الرَّاءُ ورَفْعِ اللَّهِ مِ

# ( سورة الأعراف )

قَرَأَ يَمْقُوبُ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فَتَهِ النَّاءِ وَضَمَّ الرَّاءِ قَرَأَ ابُو جَمَّهُ الْسَّدِيدِ قَرَأَ ابُو جَمَّهُ أَنَّ خَالِصَةً بِالنَّشَدِيدِ قَرَأَ ابُوجِمَّهُ إِنَّ خَالِصَةً بِالنَّشَدِيدِ قَرَأَ ابُوجِمَّهُ إِنَّ خَالِصَةً بِالنَّشَدِيدِ قَرَأَ ابُوجِمَّهُ إِنَّ

لَمْنَةُ بِالنَّشْدِيدِ والنَّصَف قرأ يمقوبُ يُغْشَى اللَّيْلَ مَمَّا بِالتَّشْدِيدِ قرأ أبنُ وزدَانَ بِفِلافِ عَنْـهُ لا يَخْرُ جُ بِضَمَّ الْيَاءَ وَكُسْرِ الرَّاءُ قَرَأُ ابو جِمَهُرَ إِلاَّ نَكَدًّا بِهَتَمِ الْكَافِ قَرَأً اوِ جَمَهُرَ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ حَيْثُ أَنْنَى بِخَفْضِ الرَّاءِ والْهاءِ قرَأَ يعقوبُ أُبِلَّفُكُمُ فِالسُّورَ تَبَنِ بِالتَّشْدِيدِ قراً ابو جمفر حَقيقٌ على بالألف قراً أبو جمفر يُقَتَّلُون بالضِّمِّ والفَتَّح والْكَسْرِ الْمُشَدُّدِ قَرَأً رَوْحُ برسالاتِي بِالْإِفْرَادِ قَرَأً خَلَفُ حَلَيْهِمُ يضم الحاء ويمقوب بفتح الحاء وإسكان اللَّامِ. وتَخفيف الياء قرأ يعقوبُ أَمْفُو لَكُمْ خَطِينًا تَكُمْ كَنَافِعِ قَرَأَ يعقوبُ يَقُولُوا مَمَّا بِالْخُطَابِ قَرَأً خَلَفٌ يُلْحِدُونَ هَنَا وَفِي فُصِلَّتُ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ قرَأُ ابو جمهْرِ أَنْ أَنَا أَلَا حَيْثُ أَتَّى بِدُونَ أَلَفٍ قُوأً ابو جمهُر لا يَتَّبِّمُو كُمْ ويَتَبِّمُهُمُ الْعَلَوْنَ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ وكسر الباءِ قرأ ابو جعفر يَبْطشُونَ. هُنَا وَفِي القَصَصِ أَنْ يَبْطِشَ وَفِي الدُّخانَ يَوْمَ نَبْطِشُ بِضَمَّ الطَّاء

# ( سورة الأنفال )

قرأ يعقوب مُرْدِفِينَ بِفَتْحِ الدَّالِ قرأ بعقوب إِذْ يُمَشَيْكُمُ النَّعَاسَ كَحَفْضٍ قرأ يعقوب مُوهِنُ بِالتَّحْفِيفِ قرأ رُوَيْسُ يَعْمَلُونَ يَصِيرُ بِالْخُطابِ قرأ يعقوب وخَافَ مَن حَيَّ بِالإِظْهَارِ قرآ ابوجعفر يَحْسَبَنَ بِالْفَيْبِ وَخَلَفَ مَنْ عَنْ النَّيْبِ وَخَلَفَ مَنْ النَّيْدِ وَخَلَفَ مَنْ عَنْ النَّيْدِ وَخَلَفَ مَنْ النَّيْدِ وَخَلَفَ مَنْ النَّيْدِ وَخَلَفَ مَنْ عَنْ النَّيْدِ وَالنَّوْرِ بِالخَطابِ قَرَأ رُويْسَ تُرْهِبُونَ بِالنَّشَدِيدِ قرأ ابو جعفر ضمفاً بفتنج المين ومدّ الفاء آخرُهُ هَمْزَة مَفَتُوحَة مِن عَـير تنوينٍ قَرَأُ البُوجَمُفَرِ لَهُ أَسْرَى ومِنَ الْأَسْرَى وَمِنَ الْأَسْرَى وَمَن الْأَسْرَى وَمَن الْأَسْرَى بِضَمِّ الْمَدْزَةِ وَأَلْفُ بَعْدَ السِينَ مَفْتُوحة فِيهِما وَيَمْقُوبُ مِنَ الْأَسْرَى بِفَتْحِ الواوِيَقَمْ وَالْمَدَةِ وَإِسْكَانَ السِينَ قَرَأُخَلَفُ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ فَقَطْ بِفَتْحِ الواو

#### ( سورة التوبة )

قرأ أبن وردانَ بخلاف عنه سقاية الحاج بضم السين من عدير ياء وعِمارَةً بِفَتْ ِمِ الْمَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَ لِفَ قَرَأَ يَعُفُوبُ عُزَّيْرُ بِالتَّنُويِنِ قَرَأَ ابو جَمَهُرَ اثْنَا عَشَرَ وَأَجَدَ عَشَرَ وتُسَمَّةً عَشَرَ بِإِسْكَانَ الْمَيْنِ وَعَدَّ الأَ لِفَ َ مُشْهِماً لِلسَّاكِنْينِ قَرَأَ يَمْقُو بُ يُضَلَّ بِضَمِّ الْيَاءِ قَرَأَ يَمْقُوبُ وَكَلِمَةُ . اللهِ إِنْصَابِ النَّاءِ قَرَأً يَعَقُوبُ أَوْ مَدْخَلًا بِفَتْحِ الْمَيْمِ وَتَخْفِيفِ الدَّال سَاكَنَةً قَرَأُ يَمْقُوبُ يَلْمُزُكَ وَيَلْمُزُونَ وَفِي الْحَجُرَاتِ وَلَا تَلْمُزُوا أَ نُفُسَكُمُ بِضِمَ الْمُيمِ قَرَأَ خُلَفُ وَرَحْمَةٌ بِالرَّفَعِ قِرَأَ يَمْقُوبُ الْمُمَّذِرُونَ بالتَّخْفِيفِ قِرْأُ يَمْقُوبُ دَائِرَةُ السُّوءِ مَمَّا بِفَتْحِ السِّينِ قَرْأُ أَبُو جَمَفُر قُرْبَةً لَهُمْ بِالْاسْكَانِ قَرَأَ بِمقوبُ والأَنْصِارُ والَّذِينَ بِالرَّفْعِي قَرَأَ ابُو جمفر أُسُسَ بُلْيَانَهُ مَمَّا بِفَتْحِ الْمُسَمْزَة والسِّين و نَصْب النَّون قرآ يمةوبُ الأَّ أَنْ تَقَطَّمُ بَتَخْفِيفُ اللاَّمِ وَابُو جَعَفُرٍ وَيَمْقُوبُ بَفَتَحِ النَّاء وخلف بالضَّمِّ قَرَأً خلف يَزيغُ بالنَّأُنيث قرأً يعقوبُ أوَلا

# يَرُونَ بِالْخِطَابِ وَخَلَفٌ بِالْغَيْبِ

#### ( سورة يونس عليه السلام )

قرَأُ ابو جمفر حَقًّا إِنَّهُ بِفَتْحِ الْهَـٰزَةِ قرَأَ يَمْقُوبُ لَقَضَىَ إِلَيْهِـمُ اِفْتَحِ الْقَافُ وَالضَّادِ أَجَأَيُهُمْ بِالنَّصْبِ قَرَأَ رَوْحٌ تَمْكُرُونَ بِالغَيْبِ قَرَأُ ابْوِ جمفن يُنشِّرُكُمْ كَا بْن عامر قرَّأ يعقوبُ قِطْمًا بِالاِسْكَانِ قرَّأ يعقوبُ لا يَهِــــــــ بَكُسُر الهَاءُ وابوجعفر باسْكَ نها والدَّالُ مُشَدَّدَةٌ على أصله قرأً رُوَيسٌ فَلْيَفْرَحُوا بِالْخطابِ قرَأُ ابو جعفر ورُوَيْسٌ يَجْمَعُونَ بِالْحُطَابِ قِرَأَ يَمْقُوبُ وِلاأَصْغَرَ وَلا أَكَبَرَ بِرَفْهِمِمَا قُرْأً رُوَيْسٌ فَأَجْمَعُوا وَصَلَ الهَــمْزَةِ وَفَتَحَ المُّيمِ وَلَمْ يَزَدُ فِي الدُّرَّةِ عَلَى هَذَا وَنُصُّ النَّحْبِيرِ رَوَى رُويس من غَمْر طَريق الحَمَّائيُّ فأجْمِمُوا أَمْرَ كُمْ بِوَصِل الهَ، زة وَفَتْحِ اللَّهِمُ وَالْبَاقُونَ بَهَـمَزَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَكُسُرِ الْمِيمِ وَهُوَ طَرِيقُ الْـكَيَّابِ عَنْ رُويْسِ اللهِ فَمُلْمَ مِنْ هَذَا أَنَّ رُويْسًا مِنْ طَرِيقِ الدُّرَّةِ كَالْجُمَاعَةِ لِلاَيْحَادِهِمَا طَرِيقًا قرَأْ يَمْقُوبُ وَشُرَكَاءَكُمْ بِالرَّفْعِ قرَأَ ابو جمفر بهِ السِّحْرُ بالاستَفْهَامِ وَلَهُ فِي هَـَزُةِ الْوَصْلِ الا بِدَالُ والنَّسْهِيلُ كآبى عمرو ويمقوب بالإخبار

#### (سورة هودعليه السلام)

قرَأْ يَمْقُوبُ وَخَلَفُ إِنِّي لَكُمْ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ قرَأْ يَمْقُوبُ بِادِئَ بِالا بِدَالِ

قرَأ يمقوبُ عَمَلُ عَيْرُ كَالْكِسَانِي قرَأْ يَعقوبُ إِنَّ مُمُودَ هَنَا وَفِي الْفُرْقَانِ وَالْعَسْكُمُ وَالْخَلَقِ وَالْعَسْكُمُ مَعَا كَحَفْصٍ قرَأَ خَلَفُ يَمَقُوبَ بِالرَّفْعِ قرَأ يعقوبُ إِلاَّ امْرَأَتِكَ بِالنَّصْبِ قرَأ ابوجَمْفَر وإِنْ كَلا بِتَشْدِيدِ النُّون قرَأ ابوجَمْفَر لَمَّا هُنَا وَفِي الطَّلَاقِ بِالتَّسْدِيدِ و كَذَا ابْنُ جَمَّازٍ فِي يَس والزَّخْرُ ف و خَفَفَ الْكُلَّ وَفِي الطَّلَاقِ بِالتَّسْدِيدِ و كَذَا ابْنُ جَمَّازٍ فِي يَس والزَّخْرُ ف و خَفَفَ الْكُلَّ خَلَفُ قرَأ ابو جَمْفِرٍ و زَلْفاً بِضِمَّ اللَّهِ مِ قرأ ابْنُ جَمَّاذٍ أُولُوا بَقِيةً خَلَفُ قرأ ابو عَمْفِرٍ و زَلْفاً بِضِمَّ اللَّهِ مِ قرأ ابْنُ جَمَّاذٍ أُولُوا بَقِيةً بِكُلِّ بِكَسْرِ الْباء و إِسْكَانِ القافِ و تَحْفِيفِ الْياءِ قَرَأ يعقوبُ عَمَّا يَمْهَاوُنَ هَنَا وَفَى النَّمْلِ بَالْخُطاب

#### (سورة يوسف عليه السلام)

قرأ ابو جمفر يا أبت حَيْثُ أَتَى بِفَتْحِ التَّاءِ قِرَأَ يِمَقُوبُ السِّجْنُ أَحَبُّ بِفَلَيْعِ وَالْمَاءِ قرأ يَمْقُوبُ السِّجْنُ أَحَبُّ بِفَلَيْعِ قَرأ يَمْقُوبُ السِّجْنُ أَحَبُّ بِفَلَيْعِ السِّيْنِ قرأ يَمْقُوبُ السِّيْنِ قرأ ابو السِّيْنِ قرأ يمقوبُ فَنُحْبَى كَحَفْصِ جَمْفَرٍ قَدْ كُنَّ بُوا بِالتَّخْفِيفِ قرأ يمقوبُ فَنُحْبَى كَحَفْصِ

#### (سورة الرعد)

قرأ يعقوبُ بُسْفَى بِاللَّهُ كَبِرِ قرأ يعقوبُ وصُدُّوا وفي غافر وصُدُّ بِضَمَّ الصَّادِ قرَأ يعقوبُ وصُدُّ بِضَمَّ الصَّادِ قرَأ يعقوبُ وسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ كَحَفْضِ

# ( سورة ابراهيم عليه السلام )

قرَأَ رُوَيْسُ أَلَّلُهُ الَّذِي رَفِعِ الْبَاءَ التَّدَاءَ فَا نَ وَصَلَّ خَفَضَهَا قَرَأَ يَمْتُوبُ سُبِلَنَا مَمَّا بِالضَّمِّ قَرَأَ خَلَفَ مُصْرِخَيِّ بِفَتْحِ الْبَاءِ قَرَأَ رَوْحٌ لَيُضِلُّوا وفي الحَجَّ ولُقُمَانَ والزُّمَرِ لَيُضِلِّ بِالضَّمِّ وَمَعَهُ رُوَيِسَ في لفمان

#### ( سورة الحجر ).

قرأ يعقوبُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ بَكَسْرِ اللَّامِ ورَفْعِ الْيَاءُ مُنُوَّنَةً قرأ ابو جمفرٍ تُبَشِّرُونِ بِفَتْحِ النُّونِ قرأ خَافُ يَقَنْطُ ويَقْنَطُونَ ولا تَقْنَطُوا بِكَسْرِ النُّون

#### ( سورة النحل )

قرَأُ رَوْحُ يَنَزَّلُ اللّائكَةَ مِثْلَ الْقَدْرِ قرَأُ ابو جمهْرٍ بِشَقِّ الْأَنْهُس بِهُ تَعِ الشَّيْنِ قرَأً ابو جمهْرٍ أَشَاقُونَ بِلَشَيْنِ قرَأَ ابو جمهْرٍ أَشَاقُونَ بِهَ مَعْرِ مَهْرَ طُونَ بِتَشْدِيدِ الرَاءِ قرأَ يمقوبُ فَمْتَعِ النَّوْنِ قرأ ابو جمهْرٍ مَهْرَ طُونَ بِتَشْدِيدِ الرَاءِ قرأ يمقوبُ أَشْفِيدِ الرَّاءِ قرأ ابو نَسْقِيكُمْ مَمَّا بِهَ يَعْ النَّا نِينَ قرأ ابو رُويْسُ يَحْمَدُونَ بِالنَّوْنِ وَابو جمهْرٍ بِالنَّاءِ مَهْتُوحَةً عَلَى النَّا نِينَ قرأ ابو رُويْسُ يَحْمَدُونَ بِالنَّوْلِ قرأ يمقوبُ أَلَمْ يَرَوا بِالْخَطَابِ قرأ ابو جمهْرٍ ولَيْحَرْبَنَ النَّذِينَ بِالنَّوْلِ قرأ يمقوبُ إِمَا يُنَزِّلُ بِالتَّشْدِيدِ حمهْرٍ ولَيْحَرْبَنَ النَّوْلِ قرأ يمقوبُ بِما يُنَزِّلُ بِالتَّشْدِيدِ

( سورةُ الاِسراء )

قرَأَ يمقوبُ أَلاَ تَتَخَذُوا بِالْخَطَابِ قرَأَ ابوجِمفر وَيَمقوبُ وَتُخْرِجُ لَهُ اللّهِ وَابو جَمفرِ بَضَمّها وَفَتَحِ الرّاء ويمقوبُ بِفَتْحِ اللّهاء والْهَتْحِ الرّاء ولا خلافَ في نَصْبِ كِتَابًا قرأَ ابوجَمفرِ يَلْقَاهُ بِالضّمِ والْهَتْحِ واللّهَ وَالنّشَدِيدِ قرأَ يمقوبُ أَمَر نَا مُتَرفِيها بِمَدّ الْهَمْزَةِ فرأ يمقوبُ أَنْ عَضَوبُ أَنْ يَعْسِفُ أَوْ يُرسِلَ أَنْ يُميدَ كُمْ فَيُرْسِلَ بالياء ورَوحُ مَوْ خَطَأَ بِهَتْحِ النّاء ورَوحُ وَلَا يَعْمِوبُ أَنْ يَعْسِفَ أَوْ يُرسِلَ أَنْ يُميدَ كُمْ فَيُرْسِلَ بالياء ورَوحُ وَيَعْمُ وَرُويْسُ بالتّا نِيثُ وشَدّدَهُ ابْنُ ورْدانَ فَيْمُونِ عَنْهُ قُولًا ابو جَمفرٍ ورُويْسُ بالتّا نِيثُ وشَدّدَهُ ابْنُ ورْدان فَيْمُونِ عَنْهُ قُولًا ابو جَمفرٍ الرّيحَ هُنَا وفي الأَ نبياء وسَدباً وصَ مِنْ اللّهَ عَنْهُ فَو أَ ابو جَمفرٍ اللّهِ عَلَى الْهَاءِ وأَلْفٍ بَعْدِ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى الْهَاءِ وَالْفِ بَعْدَ اللّهُ عَلَى الْهَاءِ وَالْفِ بَعْدَ اللّهُ عَلَى الْهَاءِ وَالْفِ بَعْدَ وَالْفِ بَعْدَ وَالْفَ وَمَا اللّهُ عَلَى الْهَاءِ وَالْفَ يَعْدَلُ اللّهُ وَلَالًا اللّهُ عَلَى الْهَاءِ وَالْفَ بَعْدَ وَالْفَ بَعْدَ وَالْفَ يَعْدَى اللّهُ وَلَالًا فَا وَضَمَ الْمُوعِ مُعْقِفَةً اللّهُ عَلَى الْهَاءِ وَالْهُ وَالْفَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالًا وَاسْكَانِ الْفَاء وَضَمَّ الْحَيْمِ خَفِيفَةً اللّهُ وَالسَكَانِ الْفَاء وَضَمَّ الْحَيْمِ خَفِيفَةً

#### (سورة الكهف)

قرأ بعقوبُ تَزُورُ كَتَحْمَرُ قرأ رُويس بِوَرِقِكُمْ بَكُسُرِ الرَّاء قرأ أَلَّهِ جَمْمُ الرَّاء قرأ أَلِو جَمْفُرِ وَرَوْحَ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ وَأُحْمِطَ شِمْرَهِ بِفَتْحَ الثَّاء والميم ومَمْهُما ورُونِس فِي الأوّلِ وقرأ بضمَهِما في الثّاني قرأ أبو جَمْفُرٍ ورُونِيس لَكِناً بالله بنسة النّون وصلاً ولا خلاف في إثبانها وقفاً على الرّميم بالله بنسة النّون وصلاً ولا خلاف في إثبانها وقفاً على الرّميم براً بعقوبُ نُسَارِرُ الجبال قرأ بمقوبُ نُسَارِرُ الجبال وَرَا بَعْمُونِ الْجَالِ اللّهِ مِنْ الْجَالِ اللّهِ مِنْ الْعَالَةِ فَيْ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

# ( سورة صيم عليها السلام )

قرأ يعقوب أو أني و يَرثُ بالرَّفع قرأ خلف عُتياً و بُكياً وصُلياً وجُدياً بالضّم قرأ الوجعفر لأهب لك بالضّم قرأ الوجعفر لأهب لك بالضّم قرأ خلف نسبًا بالكسر قرأ روح من تحتها بكسر الميم وخفض النّاء قرأ يعقوب تسافط بالتّخفيف وخلف بالتشديد قرأ يعقوب قول الحق بنصب اللاّم قرأ روح وأنَّ الله بكسراله نرة قرأ رو يس نورث بالتَسْديد مع فتح الواو قرأ ابوجعفر أولا يَذَكُنُ بالنّشديد قرأ خلف ولداهنا وفي الزّخرف بفتح الواو واللام بالنّام قرأ ابوجعفر أولا يَذَكُنُ باللّام قرأ ابوجعفر أولا يَذَكُنُ مالتَسْديد قرأ خلف ولداهنا وفي الزّخرف بفتح الواو واللام مالتَسْديد قرأ خلف ما التّأنيث

#### ( سورة طه عليه السلام )

قرَأُ ابوجعهْرِ انَّى أَنَا بَفَتْحِ ٱلْهَمْزَةَ وَيَمْقُوبُ بِكُسْرِ هَا قَرَأُ خَلَفٌ وأَنَا اخْتَرْ لَكَ بِالنَّحْفَيْفِ وَتَاءِ الْمُتَكَلِّمِ قَرَأُ ابُوجِهُ فِي وَلَتُصْنَعَ بِاسْكَانِ اللَّامِ وجَزَّ مِ الْمَانِ قَرَأَ الوجمفر لا تُخلِفُهُ حِجَزَ مِ الْفاء واختلاس ضَمَّةُ الْمِاء قرأ بعة وب مَكاناً سوًى بضمّ السّين قرأ رُولِسٌ فَيُسْحَمُّ لَمُ يَصْمُ السّين الْبِاءُ وَكُسُر الحَاءُ فَرَأً يَمَهُوبُ هَسَذَانَ بِالأَلْفُ قَرَأً يَمَهُوبُ فَأَجْمَمُوا بِهَطَامِ الْهَمْزَةِ وكُسُر الْمَيْمِ قَرَأَ رَوْحٌ يُحْيَلُ إِلَيْهِ بِالْتَأْنِيثُ قَرَأَ خَلَفٌ لا تَخافُ بِالأَلِفِ وَالرُّفَعِ قَرّاً رُوَيِسٌ عَلَى أَثَرَى بِكُسْرِ الْهَـ مَزَّةِ وإسكان الثَّاءُ قرَأَ رُوَ بْسُ حُمَّلْنا بضَمَّ الحَاءُ و كُسْرِ المْبِيمَ مُشَدَّدَةً قرَأَ ابو جمهُر لَنْحَرَّ فَنَّهُ عِلْسَكَانِ الْحَاءِ وَتَحْفِيفُ الرَّاءِ وَابْنُ وَرْدَانَ بِفَتْحَ النُّون وضَّمَ الرَّاء قرأً يمقوبُ يَوْمَ يُنْفَخُ بِالْيَاء وضِّمَهَا وفَتَح الْفَاء قرأَ يَمْقُوبُ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ بِالنُّونَ مَفْتُوحَةً وَكُسْرِ الضَّادِ وِياءَ مَفْتُوحَةٍ لَمْدَهَا وَحَيُّهُ بِالنَّصَابِ قَرَأً العِجْمَفُرُ وَأَنَّكَ لَا بِفَتْحَ إِلْهَ زُوَّ قَرَأً يَمْقُوبُ زُهْرَةً بِفَتْتِحِ الْهَاءِ قَرَأُ ابِنُ وزْدَانَ أُوَلَمْ تَأْتُهِمْ بِالتَّذَّ كَيْرِ

# ( سورة الأنبياء عليهم السلام )

قرَأُ أَبُو جَمَّهِ لِيُحْصِنَـكُمْ بِالتَّأْنِيثِ وَرُونِيسُ بِالنُّونِ قَرَأَ بِمَقُوبُ أَنْ لَنَّ لَوْ اللهِ اللهِ عَلَى قَرَابًا لَوَا خَلْفٌ وَحَرَامٌ عَلَى قَرَابًا

بِالْفَتَحَـتَيْنِ وَالْأَلِفِ قَرَأُ ابُو جِعَفِرٍ إَيُومَ نَطُوى بِنَاءِ مَضْمُومَةً عَلَى النَّا نَيْثِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَالسَّمَاءَ بِالرَّفْعِ قَرَأُ ابُو جَعَفَرٍ رَبِّ أَحْكُمْ النَّا نَيْثِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَالسَّمَاءَ بِالرَّفْعِ قَرَأُ ابُو جَعَفَرٍ رَبِّ أَحْكُمْ النَّاءِ فَعَمِّ الْبَاءِ

## ( سورة الحج )

قرأ الوجعفر اهتَزَّتْ وَرَبَتْ هُنَا وَفِي فُصَّلَتْ بَهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةً لِمُحَدَّ الْبَاءِ قرأ الوجعفر ورَوْحٌ ثُمَّ لِيَقَطَعْ وثُمَّ لِيُوفُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِ قرأ يعقوبُ إِنَّ وَرُأ يعقوبُ إِنَّ ولُوْلُوا بِالنَّصِبِ هُنَا قرأ يعقوبُ بِنَالَ مَمَّا بِالتَّا نَبِثَ قرأ يعقوبُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا أَنِيثَ قرأ يعقوبُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُولِ

#### ( سورة اللؤمنون )

قرأ يعقوبُ مُعاجزينَ هُنا وفي سَها بالألف والتَّخفيف قرأ يعقوبُ سِهناء بفتيح السّينَ قرأ روح تَنَبُتُ بالضّم والفتْح قرأ ابو جعفو هيهات هيهات هيهات بكُسْر تاثرهما قرأ ابوجعفر تَنْرَا بالتّنوين ويعقوبُ بحَذْفِهِ قرَأ ابو جعفر تَنْرَا بالتّنوين ويعقوبُ بحَذْفِهِ قرَأ ابو جعفر تَهْجُرُونَ بالفَتْح والضّم قرأ خلف أنهم هم بفتح الهم المَنْتُم وقال ان لَبَثْتُم بالفَتْحتَيْنِ والألف بفته الهمزية قرأ خلف قال كم لَبَثْتُم وقال ان لَبَثْتُم بالفَتْحتَيْنِ والألف

#### ( سورة النور ).

قرأ يعقوبُ وفَرَضْناها بالتَّحْفِيفِ قرأ ابو جعفرٍ أنَّ لَعَنَتَ اللهِ

وأَنْ غَضَبَ اللهِ كَحَفْضٍ ويعقوبُ يَتَخَفِّيفِ النَّوْنِ ورَفَعِ النَّاءِ والْباءِ قَرَأُ ابو جَمَفُرٍ وَلا يَأْ اللَّ بَتَأْخِدِرِ اللَّهِ مَفَرَةً ابو جَمَفُرٍ وَلا يَأْ اللَّ بَتَأْخِدِرِ اللَّهِ مِنْ أَلْ ابو جَمَفُرِ غَدْرُ أُولِي اللَّهِ مِنْ أَلَّ ابو جَمَفُرِ غَدْرُ أُولِي اللَّهِ مِنْ وَمَا ابو جَمَفُرِ أَوْلِي اللَّهِ مِنْ وَرَأَ ابو جَمَفُرِ أَوْلَكُ النَّامِ مَرَا ابو جَمَفُرِ الْوَقَدُ كُلُّ بِي عَمْرُو قَرَأُ ابو جَمَفُرِ يَذْهُبُ بِضَمَّ الْيَاءَ وكُسُرِ الْهَاءَ كُلُّ بِي عَمْرُو قَرَأَ ابو جَمَفُر يَذْهَبُ بِضَمَّ الْيَاءَ وكُسُرِ الْهَاء

#### (سورة الفرقان)

قرَأُ ابو جعفر ويعقوبُ يَحشُرُهُمْ بِالْيَاءَ قَرَأُ ابوجعفرِ أَنْ نَتَّخِذَ بِضَمَّ النُّونِ وَفَنْحِ الْطَيْنِ قَرَأً بِعَلَوبُ تَشَقَّقُ مَعًا بِتَشْدِيدِ الشِّينِ قَرَأً خَلَفَ لَا النُّونِ وَفَنْحِ الْطَابِ قَرَأً يعقوبُ وَذُرَّ يَّا بِنَا بِالجَمْعِ

#### (سورة الشعراء)

قرَأُ يعقوبُ ويَضِيقُ ولا ينطلقُ بِنَصْبِهِما قرَأُ يعقوبُ وأَتْبَاءُكَ يَقَطُعِ الْهَنْ قرأَ ابو جَمَفُر الْهَنْ وَاسْكُنْ النَّاءِ وأَلِفَ بِمَدَ الباءِ ورَفْعِ الْعَيْنِ قرأَ ابو جَمَفُر حُلُقُ الْأُولِينَ الفَتْحِ والإسْكُنْ قرأ يعقوبُ نَزَلَ بِهِ الرَّوحُ الأَمْيِنُ التَّشَديدِ والنَّصْب

#### ( سورة النمل )

قرأ يمقوب بشهاب بالتَّنوين قرأرَوْحٌ فَمكَّتْ بالْفتْح ِ قرأيعقوبُ

من سَبَا ولِسَبَا بَكَسْرِ الْهَمْزَةِ مُنَوَّنَةً قَرَأَ ابوجعهْرِ ورُوَيْسُ الْأَيْسَجُدُوا كَالْكِسَانِي قَرَأَ يَعْقُوبُ أَنَّا دَمَّرُ نَاهُمْ وَأَنَّ النَّاسَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ قَرَأَ وَلَيْكُونَ بِالْخِطَابِ قَرَأَ ابو جعهْرِ بَلِ ادَّارِكَ بِقَطْمِ الْهُمْزَةِ وَإِنْ الدَّالِ فَرَأَ خَلَفَ بِهادِي الْعُمْي مَمَّا كَحَفْضٍ وَإِسْكَانِ الدَّالِ قَرَأَ خَلَفَ بِهادِي الْعُمْي مَمَّا كَحَفْضٍ

#### (سورة القصص)

قرأ ابو جعفر حَتَى يُصْدِرَ بِالفَتْحِ وِالْضَمِّ وَيَعَقُوبُ بِالضَّمِّ وَالْمَكَرِّ وَالْمَكَرِّ وَالْمَكَرِ قرأ رَوْحُ فَذَانِكَ بِالتَّخْفِيفِ قرأ خَلَفُ يُصَدِّقُنِي بِالْجِزْمِ قرأ خَلفُ يُخْبَى إِلَيْهِ بِالتَّأْنِيثِ قرأ يَعْقُوبُ لَحْسَفَ بِنَا بِالفَتْحَتَيْنِ

#### ( سورةالعنكبوت )

قر أ يعقوبُ النَّشَأَةَ حَيْثُ أَتَى بِاسْكَانَ الشِّيْنِ قَرَأَ رَوْحٌ مَوَدَّةً بِالنَّصْبِ وَخَلَفٌ بِالتَّنُويِنِ وَنَصْبِ بَيْنَكُمْ قَرَأَ ابوجعفرٍ وَنَقُولُ بِالنَّوْنِ قَرَأَ ابوجعفرٍ ولْيَتَمَتَّعُوا بِكَشَرِ اللَّامِ

#### (سورة الروم)

قَرَأُ رُوَيِسُ اللّهِ ثُرُجَمُونَ بِالْخِطَابِ وَهُوَ عَلَى قَاعِدَتِهِ كُرُوحٍ فِي الْفَتْحِ والْكَسْرِ قَرَأُ يَعْقُوبُ لِتَرَبُّوا كَنَا فِعَ قَرَأُ رَوْحٌ لِيُدِيقَهُمْ بِالنُّونِ قَرَأُ ابوجمفر كِسْفًا بِالاِسكانِ قِرَأُ خَلَفَ مِنْ ضَمَفٍ مَمَّا وَضَمَفًا بِالْضَمَّ الصَّمَّ الصَّمَّ عَلَيْهِ الضَّمَّ

# ( سورة لقمان عليه السلام )

قرَأُ خَلَفُ ورَحْمَةً بِالنَّصِ قرأَ يعقوبُ ويَتَخْذَها بِالنَّصِبِ قرأَ ابو جعفر ويعقوبُ تُصَمِّرُ بِالنَّشَادِيدِ مِنْ غَيْرِ النِّ قرأَ يعقوبُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً بَالْإِفْرَادِ والتَّنُوينِ

#### (سورة السجدة)

قرَأُ ابو جمفر خَلَقَهُ بالسُكَانِ اللاَّمِ قرَأُ يَمْقُوبُ أُخْفِيَ لَهُمْ بِالسُكَانِ اللاَّمِ قرَأُ رُولِسُ لَمَّا صَدَبَرُوا بِالْكَشْرِ وَالتَّخْفِيفُ وَخَافَ بِالْكَشْرِ وَالتَّخْفِيفُ وَخَافَ بِالْكَشْرِ وَالتَّخْفِيفِ وَخَافَ بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيد

#### (سورة الاحزاب)

قرآ يمقوبُ بِمَا تَمْمَلُونَ مَمَّا بِالْخُطَابِ قَرَأَ خَلَفُ الظَّنُونَا وَالرَّسُولَا والسَّبِيلاَ بِالأَلِفِ وَقَفًا قَرَأَ رُويس بَسْأَلُونَ بِفَتْحِ السِّينِ مُشَدَّدَةً وألِف يَمَدُهَا قَرَأُ يَمْقُوبُ سَادَاتِنَا بِالْجَمْعِ وَكُسْرِ التَّاءُ

## ( سورة سبأ )

قرَأْرُويسُ عالم بِالرَّفْعِ وَخَلَفُ كَحَفْصِ قرَأَ يَمْقُوبُ مِنْ رَجْزُ أَلِيمِ مَمَّا بِالرَّفْعِ قَرَأَ يَمْقُوبُ مَنْسَأَتُهُ بِالْهَـمْزِ مَفْتُوحًا قرَأَ رُوَيِسُ تَبَيَّنَتَ الْجِنَّ بِضَمَّ التَّاءِ والْباء وكَسَرِ الْياءِ قرَأَ خَلَفُ فِي مَسْكَنْهِمْ بِكَسَرَ الكاف قرأ يعقوبُ وهلَ نُجازى إِلاَّ الْكَفُورَ كَحَفْصِ قرآ يعقوبُ فَقَالُوا رَبَّنَا بِالرَّفْعِ بِاعِدْ بِالأَلْفَ بَعْدَ الْباءِ وَقَتْعِ الْعَانِ وَالدَّالِ وَتَخْفِيفِ الْعَانِ عَامِرِ قَرَأَ وَإِذَا فُرْ عَ كَانِنِ عَامِرِ قَرَأَ وَيَخْفِيفِ الْعَانِ عَامِرِ قَرَأَ وَإِذَا فُرْ عَ كَانِنِ عَامِرِ قَرَأَ وَيَخْفِيفِ الْعَاءِ فَرَأَ يعقوبُ الْهَمْزَةِ مُنُوّ نَةٌ ورَفْعَ الْفَاءِ فَرَأَ خَلَفٌ فَى الْفَاءِ فَرَأَ يَعْقُوبُ التَّنَاوُسُ بِالْوَاوِ الْفَرْوِ بَالْمَاوِ الْفَاءِ فَرَأَ يَعْقُوبُ التَّنَاوُسُ بِالْوَاوِ

#### ( سورة فاطر عز وجل )

قرَأُ ابو جَمَّهُ عَيْنُ اللهِ بِخَفَّضِ الرَّاءُ قرَأَ ابوجِمَفُ فَلَا تَذْهَبْ بِضَمَّ التَّاءُ و و كَسْرِ الْهَاءَ نَفْسُكَ بِالنَّصْبِ قرآ بِمقوبُ ولاَ يُنْقَصُ بِفَتْحِ الْبَاء وضَمِّ الْقَافِ قرآ بِمقوبُ نَجْزِي كُلَّ كَحَفْضٍ قرآ بِمقوبُ عَلَى بَيِّنَاتٍ بِالجَمْعِ قرآ خلف ومكر السَّيِّ بِحُفَضَ الْهَمْزَةِ

#### ( سورة يس عليه السلام )

قرأ ابو جعفر أئن ذُكُرْتُم بِفَتْعِ الْهَدْرَةِ الثَّانِيةِ وتَخفيف الْكَافِ قرأ ابو جعفر ابو جعفر ابو جعفر ورُو يُس والْقَمَرَ بالنَّصَبِ قرأ يعقوبُ ذُرَّ يَّتَهُمْ بَالجَمْعِ و كَسْرِ التَّاءِ قرأ بوجعفر ورُو يُس والْقَمَرَ بالنَّصَبِ قرأ يعقوبُ ذُرَّ يَّتَهُمْ بَالجَمْعِ و كَسْرِ التَّاءِ قرأ بوجعفر يخصمون بإسكان الخَاءُ والصَّادُ مُشَدَّدَةٌ على أصلهِ والآخر ان كَرَفَ مَنْ مَنْ مَنْ أَنْ اللَّهُمْ قرأ ابوجعفر فأكبون كَدَهُ في شَعْلُ بالضَّمْ قرأ ابوجعفر فأكبون هنا وفي الدَّخانِ والطُّورِ والتَّطْفيفِ فأكبون بحَذْف الأَلْفِ قرأ مَنْ فَيْ اللَّهِ قَلْ اللَّهِ قَرأ اللَّهِ قَرأ اللَّهِ قَرأ اللَّهُ قرأ اللَّهُ اللَّهُ قرأ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَرأ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

يمقوبُ جبلاً بضم الباء ورَوْح بتَشديدِ اللاّمِ مَرَأَ خَلَفُ نَسَكَّسِهُ الْفَتْحِ وَالْإِسْكَانُ والضَّمِ مُخْفَقًا مَرَأً يمقوبُ ليُنذِرَ هُنا وفي الأحقاف بالخِطابِ مَرَأَ رُوَيسُ يَفْدرُ فِي بِقادِرٍ هُنا ويعقوبُ في الأحقافِ في الأحقافِ

## ( سورة والصافات )

قرَأَ ابو جمفر لاتناصَرُونَ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ وَصَلاً وَيُمَدُّ لِلسَّاكِذَيْنِ فَرَأَ ابوجه فَرِ أَوَ أَباؤُ الْمَعَا بِالْإِسْكَانِ فَرَأَ ابوجه فَرَ أَبُو جمفر لاتناصَرُونَ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ وَصَلاً ويُمَدُّ لِلسَّاكِذَيْنِ قَرَأَ ابو جمفر قرأ بالنَّصْدِ فَرَأَ ابو جمفر أَبا النَّصْدِ ويمقوبُ الله رَبُكُمْ ورَبَّ بالنّصد قرأ ابو جمفر قرأ ابو جمفر أَبا الله مَنْ قَرَأُ ابو جمفر أَم المَمْرَةِ

#### (سورة س)

قرأ ابو جعفر ليَدَّرُوا بالخطاب وتَخفيف الدَّالِ قرأ ابو جعفر بنُصْب بضم الصَّادِ ويعقوبُ بفَتْح النُّوْنِ والصَّادِ قرأ يعقوبُ تُوعَدُونَ بالنَّخطابِ قرأ ابو جعفر إنَّما أَنَا مُنْذُرٌ بِكَسْرِ هَمْزَةِ إِنَّما

#### (سورة الزمر)

قرَأُ ابو جمهْرٍ وخَلْفُ أُمَّنْ هُوَ بِالنَّشَادِيدِ قَرَأُ ابو جمهْر بِكَافٍ عَبْدَهُ

بَكَسَرِ الْعَيْنِ وَأَلْفٍ بَمْدَ الْباءِ قَرَأُ ابو جَعْفِرٍ بِاحْسَرَتْنَى بِزِيادَة يَاءِ مَفْتُوحَةٍ زَادَ ابْنُ وَرْدَانَ إِسْكَانَهَا

#### ( سورة المؤمن )

قرأ ابو جمفر يَدْعُونَ بِالغَيْبِ قرأ يعقوبُ أَوْ أَنْ يُظْدِيرِ كَهَفْصِ قرأ يعقوبُ على كُلِّ قَالْبِ بِحَذْفِ التَّنْوِينِ قرأ يعقوبُ أَذْخِلُوا بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ وَكَشْرِ النَّمَاءِ قرأ أَبو جعفرٍ لا يَنْفَعُ بِالتَّأْنِيثِ

## ( سورة فصلت والشورى )

قرأ ابو جعفر سواء بالرَّفع ﴿ ويعقوبُ بِالْخَفْصِ قَرَأُ ابوجَهُمْ تَحْسَاتِ بَكَسَرِ الْحَاءِ قَرَأُ ابو جعفر يُحْشَرُ أَعْدَاهِ كَحَفْصٍ ويعقوبُ كَنَا فِع قَرَأُ ابو جعفر اوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِنَصْبِ الْفِعْاَيْنِ

#### ( سورة الزخرف )

قرَأُ يعقوبُ عَبْدَ الرَّحْمَنَ كَمَا فِع قرَأُ ابو جعفرِ أَوَ لَوْ جَنْدَكُمْ بِنُونَ الجَمْعِ قرَأُ ابو جعفرِ أَوَ لَوْ جَنْدُكُمْ بِنُونَ الجَمْعِ قرَأُ ابو جعفرِ سَقْفاً كا بي عَمْر و ويعقوبُ كَحَفْصٍ قرَأُ يعقوبُ لَقَيْضَ بِالْيَاءُ قرَأُ ابو جعفرِ حَتَى يُلاَقُوا بِالْهَدَّةُ بَالْسَكَانِ السَّيْنِ قرَأُ خَلَفَ سَلَفاً بِالْهَدَّةُ وَالْمَادِ قَرَأُ ابو جعفرٍ حَتَى يُلاَقُوا مِنْا وفي الطُّورِ والمَعارِج بِفَتْحِ الْياءِ والقافِ وإسْكانِ اللاَّمِ قرَأُ اللاَّمِ قرَأُ اللاَّمِ قرَأُ اللاَّمِ قرَأُ اللَّمِ قرَأُ اللاَّمِ قرَأُ اللاَّمِ قرَأُ اللَّهِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

رُوَيْسُ تُرْجَمُونَ بِالْخِطَابِ وَهُوَ عَلَى قَاعِدَتِهِ كَرَوْحٍ فِي الْفَتْحِ والْكَسَرِ قَرَأْ خَلَفُ وقيلِهِ بِالنَّصْبِ

# ( سورة الدُّخان والشريعة )

قراً رُوَيسَ يَغْلِي بِالتَّذَكِيرِ قرأَ ابوجهفرِ فَاعْتِلُوهُ بِالْكَسْرِ ويعقوبُ بِالضَّمِّ وَرَأَ رُوَيسَ اللَّهِ وَخَافَ اللَّافَعِ قرأَ رُوَيسَ اللَّهِ وَخَافَ اللَّافِعِ قرأَ رُوَيسَ اللَّهِ وَخَافَ اللَّهِ وَالْحَابِ قرأَ ابوجهفر ليَجْزِي بضم البَّاهِ وَقَشْحِ الرَّاي ولا يُؤْمِنُونَ بِالخَطابِ قرأَ ابوجهفر ليَجْزِي بضم البَّاهِ وَقَشْحِ الرَّاي ولا خلاف في نصب قوماً قرأ بعقوبُ كُلَّ أُمَّةٍ الثَّانِي بِنَصْبِ اللَّهِم قرأ خَافَ والسَّاعَةُ بِالرَّفْعِ

## ( ومن سورة الأحقاف إلى سورة والداريات )

# ابو جعفر يَوْمَ نَقُولُ بِالنَّوْنِ

#### ( ومن سورة والذاريات الى سورة المجادّلة )

قرَأ يعقوبُ وقَوْمَ نُوحٍ بنَصْبِ الميم قرَأُ يعقوبُ واتَّبَعَتْهُمْ ذُرَّ بِالْهَاسِمُ كا بن عامر قرّاً خَافُ المُصيطرِ أنَ وبمُصيطر بالصّادِ الْحَالِصَةِ قرأً أَبُو جَمَّفَرَ مَا كَذَبَ بَنَشَدِيدِ الذَّالَ قَرَأَ يَمْقُوبُ أَفْتُمَارُونَهُ بِفَتْحِ التَّاءِ و إسْكَانَ الْمَيْمِ قَرَأَ رُوَيْسُ اللَّاتَ وَالْفُزَّى بِنَشْدِيدِ التَّاءِ ويُمَدُّ للسَّا كِنَانِن قَرَأَ ابو جعفر عادًا الأولَى كأ بـي عَمْرُو قرَأَ ابوجعفر مُسْتَقَرُّ بِالنَّهَ فَنْ وَرَأَ خَلْفَ سَيَمَلَمُونَ بِالْغَيْبِ قَرَأَ خَلَفُ الْمُنْشَآتُ بِالْفَتْحِ قَرَأَ رُوَيْسُ وَنْحَاسُ ۚ بَالرَّفْعِ قَرَأَ ابوجِمَفُر وحُورٌ عِـبِنَّ بِنَحْفُضَهُمَا وَخَلَفَ ۗ برَ فَمِهِ مَا قَرَأً خَلَفٌ شُرْبَ الْهِيمِ بِفَتْحِ ِ الشِّينِ قَرَأً رُوَيْسٌ فَرَوْحٌ بضَيمٌ الرَّاء قرأ يعقوبُ أَخَــٰذَ ميثاقَكُمْ كَحَفْصِ قرَأْ خَلَفُ الْظَرُونَا بِوَصَلِ الْهَــٰ رَهِ وضَمَّ الظَّاءِ قرأَ ابوجمهْرِ ويَمَقُّوبُ لا يُؤْخَذُ بِالتَّأْنِيثِ قرَأُ ابو جَمَفُر ومَا نَزَلَ بِالنَّشْدِيدِ قرَأَ رُونِسٌ وَلا يَكُونُوا بِالْعَطابِ قرَأُ يعقوبُ آتاكُم بِاللَّهِ

#### ( ومن سورة المجادلةِ إلى سورة الملك )

قرَأُ ابوجعفرٍ يُظَاهِرُونَ مَمَّا كَحَمْزَةَ قرَأَ أَبُو جعفرٍ مَا يَكُونُ بِالتَّا بَتُ قرَأُ يَمْقُوبُ وَلاَا كُثَرَ بِالرَّفْعِ قِرَأً خَلَفٌ ويَتَنَاجَوْنَ كَحَفْضٍ ورُوَيْسُ بَتَهْدِيمِ النَّوْنِ سَاكِنَةً عَلَى النَّاءِ وَضَمَّ الْجَيْمِ مِنْ غَيْرِ أَلْفَ وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْمُوجِمِهُ كَلَى لاَ يَكُونَ فَلا تَنَاجُوا قَرَأَ يَعِقُوبُ يُخْرِبُونَ بالتَّخْفِيفَ قَرَأَ اللهِ جَمْفِرَ كَيْ لا يَكُونَ بِالتَّأْنِيثِ دُولَةً بالرَّفْعِ قَرَأَ يَعِقُوبُ جَمُّرِ الصَّادِ قَرَأَ اللهِ جَمْفِر كُونُوا يَعقوبُ يَفْضُلُ يَفْضَلُ يَقَنَّكُم بَفَتَحِ النَّاءُ و كَسْرِ الصَّادِ قَرَأَ اللهِ جَمْفُر كُونُوا يَعقوبُ يَشْبُ بالضَّمِ قَرَأَ اللهِ جَمْفِر لَوُوا أَنْ الْجَرَا اللهِ عَمْفِر لَوَا يَعقوبُ عَشْبُ بالضَّمِ قَرَأَ اللهِ جَمْفِر لَوَّوا رُوسَهُمْ فَالنَّونِ قَرَأَ يَعقوبُ قَرَأَ يَعقوبُ وَأَ يَعقوبُ وَأَ يَعقوبُ وَأَ يَعقوبُ وَأَ كُنْ بالجَزْمِ قَرَأَ يَعقوبُ وَأَ كُنْ بالجَزْمِ قَرَأَ يَعقوبُ وَأَكُنْ بالجَزْمِ قَرَأَ يَعقوبُ وَأَكُنْ بالجَزْمِ قَرَأَ يَعقوبُ مِنْ وُجَدِكُمْ بِكَسْرِ الوَاوِ يَعقوبُ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ بالنُّونِ قَرَأَ رَوْحٌ مِنْ وُجَدِكُمْ بِكَسْرِ الوَاوِ يَعقوبُ يَقْوبُ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ بالنُّونِ قَرَأَ رَوْحٌ مِنْ وُجَدِكُمْ بِكُسْرِ الوَاوِ يَعْقُوبُ مِنْ وَجَدِكُمْ بِكُسْرِ الوَاوِ يَعْقُوبُ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ بالنُّونِ قَرَأَ رَوْحٌ مِنْ وُجَدِكُمْ بِكُسْرِ الوَاوِ يَعْقُوبُ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ بالنُّونِ قَرَأَ رَوْحٌ مِنْ وُجَدِكُمْ بِكُسْرِ الوَاوِ

# ( ومن سورة الملك إلي سورة النبأ )

قراً خَلَفُ مِن تَفَاوُتِ بِالْمَدِ والتَّحْفِيفِ قراً ابوجعفر فَسَحْقاً بالضَّمِ قراً المعقوبُ تَوْمِنُونَ وَتَذَكَرُونَ الْمَقَوبُ تَوْمِنُونَ وَتَذَكَرُونَ الْمُقَابِ قَراً المعقوبُ اللهِ عَراً المعقوبُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اله

إذ أذ بر كأ بيي عَمْرٍ و ويمقوب كَحَفْصٍ قرآ ابوجمفر وما يَذ كُرُونَ بِالْفَيْبِ قرآ يمقوب يُمنَى بالتَّذ كير قرآ رُونِسُ سلاسلَ بِحَذْفِ الأَلْفِ وَقَمًّا وَرُونِسُ اللَّهِ وَقَمًّا وَرُونِسُ بِحَذُفِهَا وَقَمًّا قَرَأ خَلَفُ عَالِيَهُم بِالنَّصَبِ قرآ ابو جعفرٍ واستَبْرَقُ بِيحَذُفِهَا وَقَمًّا قرآ خَلَفُ عَالِيَهُم بِالنَّصِبِ قرآ ابو جعفرٍ واستَبْرَقُ بِالخَمْ الْخَفْضِ قرآ يعقوب وما نَشَاوُنَ بالخطابِ قرآ رَوْحٌ عَذْرًا بالضَّم الخَفْضِ ويعقوب الخَفْضِ ويعقوب المُحَمَّل اللهِ والتَخْفِيف ويعقوب اللهِ مَن الْوَاوِ والتَخْفِيف ويعقوب اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مِ

# ( ومن سورة النبأ إلى آخر القرآن )

قرأ رَوْحَ لَا بِثِينَ بِحَذْفِ الأَلْفِ وَخَلَفُ بِاثِبَاتِهَا قرأ يَمْقُوبُ وَلَا يَمْوَبُ وَالرَّحْمَىٰ بِخَفْضِهِما قرأ رُوَيْسُ نَاخِرَةً بِالأَلْفِ بَعْدَ النَّوْنِ قرأ يعقوبُ يَنْ قَرأ رُويْسُ أَنَاصِبَنَا يَرَ كَى بِنَشْدِيهِ الزَّايِ قرأ ابوجعفر مُنْذِرُ بِالتَّنُو بِن قرأ رُويْسُ أَنَاصِبَنَا بِفَرْحِ الْهَرِّ وَصِلاً وكَشرها ابْتَدَاء اه فَائدَةً أَجْمَعَ الْقُرَّاء قاطبةً فيما نَفْلَمُ على أَنَّ الا بُسْدَاء بِحَرْفِ تَا بِعِ لَوْصِل فِي جَمِيعِ الْحَرَ كَاتِ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ إِلاَّ رُويْسًا فِي هَذَا الْحَرْفُ وَفَى الْجَلاَلَةِ أُولَ إِبْرَاهِبِمَ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ إِلاَّ رُويْسًا فِي هَذَا الْحَرَفُ وَفَى الْجَلاَلَةِ أُولَ إِبْرَاهِبِمَ فَقَرَقَ بَيْنَ الْوَصِلُ والا بِتِدَاء فِيهِما كَمَا عَرَفْتَ زَادَ مِنَ الطَّيِّبَةِ عَالِمِ فَقَرَقَ بَيْنَ الْوَصِلُ والا بِتِدَاء فِيهِما كَمَا عَرَفْتَ زَادَ مِنَ الطَّيِّبَةِ عَالِمِ الْفَيْبَ فِي الْمُؤْمِنِينَ فَخَفَضَ المَيمَ وصِلاً ورَفْعَها في وجْهِ ابْسَدَاء الْمَيْبَ فِي الْفَيْبَةِ عَالَمِ الْفَيْبَةِ عَالِمُ الْفَيْبَ فِي الْفُرْمِينَ فَخَفَضَ المَيمَ وصِلاً ورَفْعَها في وجْهِ ابْسَدَاء الْمَرْقِ الْفَيْفِ وَجْهِ الْمُرْقِ الْمُؤْمِنِينَ فَخَفَضَ المَيمَ وصِلاً ورَفْعَها في وجْهِ الْمَرْقِ الْمُؤْمِنِينَ فَخَفَضَ المَيمَ وصِلاً ورَفْعَها في وجْهِ الْمُرْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَخَفَضَ المَيمَ وصِلاً ورَفْعَها في وجْهِ الْمُرْدَاء الْمُرْدَاء الْمُؤْمِنِينَ فَعَفَضَ المُهِمَا عَلَاهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَخَفَضَ المُهِمَا فِي وَالْمُونِينَ فَوْفَهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ فَوْمُونَا الْمُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْمُ الْمُؤْمِنِينَ فَوْمُ الْمُؤْمِنِينَ فَالْمُ الْمِي الْمُؤْمِنِينَ فَرَقَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَوْمُونَا الْمُؤْمِنِينَ فَلَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَرَاقِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَرَاقِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنِينَ الْوَصِلْمِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْفَالْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

فَاعْلَمْ ذَلِكَ قَرَأُ ابُو جَعْفُر قُتْلَتْ بِالنَّشْدِيدِ قِرَأُ يَعْقُوبُ نُشْرَتْ بالتَّخْفيف قرأ رُويْسُ سُعِرَتْ بالتَّشْدِيدِ قرأ رَوْحُ بِضَيْنِ بالضّادِ قرَأَ ابو جعفر بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالْغَيْبِ قرَأَ ابو جعفر ويعقوبُ تَعْرَفُ الضَّمُ التَّاء وَفَتَحَ الرَّاء نَضَرَةً بالرَّفَعِ قرَأَ ابو جَعَفُرِ ويَصَلَّى بالْفَتْحِ والأسكان والتَّخفِيف قرّاً ابو جعفر مَحْفُوظٍ بالخَفَض قرّاً يعقوب أِلْ اَوْآثِرُونَ بِالْمُحْطَابِ قَرَأُ ابو جَمَفُرِ ورَوْحٌ لاتَّسْمَعُ فَمَهَا لاغْسَةً كَحَهْص قرَأُ ابو جعفر إيابَهُمْ بتَشْدِيدِ الْيَاءِ قرَأُ ابوجعفرِ فَقَدَرَ بتَشْدِيدِ الدَّالَ قرَأُ ابوجمفر ولا تَحاضُونَ كَحَفْص قرَأَ يعقوبُ لا يُمَــنَّرِبُ ولا أُو اْقُ بِفَتْحَ الذَّالَ وَالثَّاءَ قَرَأً أَبُوجِهِ لَمِدًا بِتَشْدِيدِ الْبَاءُ قَرَأَ يُعَمُّوبُ فَكُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْمِامٌ كَحَفِص قرأ رُو يُسُ نارًا تَاظَى بتَشَديدِ التَّاء وَصَلَّا قَرَأً خَلَفٌ مَطَلِّمَ بِكُسْرِ اللَّهِمِ قِرَأُ ابوجِمهُر حَرَّفِي الْبَر بَّةِ بالْياء مُشَدَّدَةً قَرَأً ابو جمفر ورَوْحُ جَمَعَ بِالتَّشْدِيدِ قَرَأً ابو جمفر لِئلاَف بحَدْف الْهَمَزَةِ إِيلَافَهُمْ بِحَذْفِ الْيَاءِ قُرَأُ يَمْقُوبُ كُفُوًّا بِالْإِسْكَانِ وَاللَّهُ أَعَامُ

\* (قال شيخنا رحمه الله تم هذا الاملاء بالجامع الأزهر والمعبد الأنور يوم الأربع المادس عشر من شهر صفر سنة ١٢٩٠ مائتين وتسمين يمد الألف من هجرة من له المرز والشرف سيدنا ومولانا عمد صلى الله عليه وسلم )\*

# ( متن عقياة أتراب القصائد في أسنى المقاصد الشهيرة بالرَّائية في فن الرَّسم للشيخ الشاطبي )\*

# يسم الله الرحمن الرحيم .

الحَمَدُ لِلهِ مَوْصُولًا كُمَا أَمَرًا مُبَارَكًا طَيِّبًا يَسْتَأْذُلُ الدُّرَرَا ذُو الْفَصْلُ وَالْمَنَّ وَالْإِحْسَانِ خَالَقُنَا ۚ رَبُّ الْمِبَادِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي فَهَرَا حَيِّ عَلَيمٌ قَدِيرٌ وَالْكَلَامُ لَهُ فَرْدُ سَمِيمٌ بَصِيرٌ مَاأَرَادَ جَرَى أَحْمَدُهُ وَهُوَ أَهُلُ الْحَمْدِ مُعْتَمَدًا عَلَيْهِ مُعْتَصَمًا بِهِ وَمُنْتَصَرَا أُمُّ الصَّلاةُ على مُحَّدِ وعلى أشْدِياءِهِ أَبَدًا تُنْدِي نَدًّا عَطِرًا وبَمْــُدُ فَالْمُسْتَمَانُ اللهُ فِي سَبَبِ يَهْدِي إِلَى سَأَنِ الْمُرْسُومِ مُخْتَصَرًا عَلَيٌّ عَلَائِقُهُ أُوْلَى الْعَلَائِقِ إِذْ خَيْرُ الْقُرُّونِ أَقَامُوا أَصِلُهُ وُزَرَا وكُلُّ مافيهِ مَشْمُورٌ بسُنُتِّهِ ولَمُ يُصِبْ مَنْ أَصَافَ الْوَهُمَ وَالْفِيرَا ومَنْ رَوَيَ سَتَتَّقِيمُ الْعُرْبُ أَلْسُنَهَا لَحْنَّا بِهِ قَوْلُ عُثْمَانِ فَمَا شُهُرًا أَوْ صَحَّ لاحْتُمَلَ الايماء في صُور فيه كَلَحْن حَدِيث يَنْشُرُ الدُّررَا وقيلَ مَمْنَاهُ فِي أَشْسِياءَ لَوْ قُرْثَتَ بِظَاهِرِ الْخَطُّ لاَتَحْفَى عَلَى الْكُبِّرَا لأاوضَعُوا وجَزَاوُ الظَّا لِمِينَ لاأَذْ بَحَنَّهُ وِأَيْدٍ فَافْهَم الْخَـارَا واعْلَمْ بَأَنَّ كَتَابَ اللَّهِ خُصَّ بِمَا تَاهَ الْبَرِيَّةُ عَنْ إِنَّيَانِهِ ظُمْ ـَرَا

مَنْ قَالَ صَرْ فَتُهُمْ مَعْ حَثِّ نُصْرَتِهِمْ وَفَرُ الدُّواعِي فَلَمْ يَسْتَنْصِر النَّصَرَا كُمْ مِن بَدَا ثُمَّ لَمْ أُوجُد بِلاغَتُهَا ۚ إِلاَّ لَدَيْهِ وَكُمْ طُولَ الزَّمَان تُرَى ومَن يَقُلُ بِمُلُومِ الْغَيْبِ مُعْجِزُهُ فَلَمْ تَرَ عَيْنَهُ عَيْنًا ولا أَثْرًا إِنَّ النَّيُوبَ بِإِذْنِ اللهِ جَارِيَةَ مَدَى الزَّمَانِ عَلَى سُبُلُ جَاتَ شُورًا ومَن يَقُلُ بِكَلامِ اللهِ طَالَبَهَ مِن لَمْ يَعْلُ فِي الْمِلْمِ وَزُدًّا لا ولاصَدَرًا مالا يُطاقُ فَفِي تَمْسِين كُلْفَتُهِ وجائزٌ ووُتُوعُ عَضَلَةِ الْبُصَرَا لله دَرُّ الَّذِي تَأْلِيفُ مُنْجِزِهِ والإنْتِصَارُ لَهُ قَدْ أُوضِهَمَ الْفُرَرَا ولَمْ يَذَلْ حِفْظُهُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي عَلَا حَيَاةً رَسُول اللهِ مُبْتَدِرًا وكُلُّ عامٍ على جبريلَ يَعْرضُهُ وقيلَ آخرَ عامٍ عَرْضَتَيْن قرَا إِنَّ الْيَمَامَةَ أَهْوَاهَا مُسَيِّلُمَةُ الْ كَذَّابُ فِي زَمَنِ الصِّدِّيقِ إِذْ خَسِرًا وبَعْمَدُ بَأْسِ شَدِيدٍ حَانَ مُصْرَعُهُ وَكَانَ بِأَسَّا عَلَى الْقُرَّاءِ مُسْمَتُهُ وَكَانَ بِأَسَّا عَلَى الْقُرَّاءِ مُسْمَتُهُمَ نادَى أَبابَكُرِ الفَارُونُ خِفْتُ عَلَى الْسَقْرُ اه فَادْرِكُ الْفُرُ آنَ مُسْتَطِرًا فأجمَّهُوا جَمَّمَةُ فِي الصُّحْف واعْتَمَدُوا

زَيْدَ بْنَ ثابتِ الْمَدْلَ الرَّضَى نَظَرَا

فقام فيه يعون الله يجمعه بالنّصيح والجدّ والْمَنْ مِ النَّدِي بَسَرًا مِن كُلّ أُوجَهُهِ حَتَّى اسْتَمَّ لَهُ بِاللَّحْرُ فِ السَّعَةِ الْعَلَيْا كَمَا اسْتَهَرَا فَا مَسْكَ الصَّدَفُ الصَّدِينَ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّ اللللَّا الللّهُ اللَّا اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وكَانَ فِي بَعْضِ مَنْزَاهُمُ مُشَاهِدَهُمْ حُدَيْفَةٌ فَرَأَى فِي خُلْفِهِمْ عِبْرَا فَجَاءَ عُثْمَانَ مَذْعُورًا فَقَالَ لَهُ أَخَافُ أَنْ يَخْلِطُو افاً ذُرِكِ الْبَشَرَا فَاسْتَحْضَرَ الصَّحُفُ الأُولَى الَّتِي جُمعَت

وخَصٌّ زَيْدًا ومِنْ قُرَيْشِهِ نَفَرَا

على لسان قُريْشِ فَا كُتْبُوهُ كُمَا على الرَّسُولِ بِهِ إِنْزَالُهُ انْتَشَرَا فَجَرَّدُوهُ كُمَا يَهُوى كِتَابَتَهُ مَافِيهِ شَكُلُ وَلَا نَقْطُ فَيُحْتَجَرَا وَصَارَ فِي نَسْرِهَا فَيُحْتَجَرَا وَصَارَ فِي نَسْرِهَا فَيُحْتَجَرَا وَصَارَ فِي نَسْرِهَا مَعَ الْمَدَنِي كُوفٍ وشَامٍ وَبَصْرِ نَمْ الْأَالْبَصَرَا وَقِيلَ مَكُةً وَالْبَحْرَيْنِ مَعْ يَمَنِ صَاعَتْ بِهَا نُسَيْحُ فِي نَشْرِهَا قُطْرَا وقالَ مَكُةً وَالْبَحْرَيْنِ مَعْ يَمَنِ صَاعَتْ بِهَا نُسَيْحُ فِي نَشْرِهَا قُطْرَا وقالَ مَالِكُ القُرْآنُ يُكُنّبُ بِالَ كُتَابِ الْأَوْلِلا مُسْتَحَدِّنًا مُطْرَا وقالَ مَالِكُ القُرْآنُ يُكُنّبُ بِالَ كُتَابِ الْأَوْلِلا مُسْتَحَدِنًا مُطْرَا وقالَ مُصْحَفَّ عُثْمَانِ تَفَيِّبَ لَمْ نَحِدُ لَهُ بَيْنَ أَشَياحِ الْهُدَى خَبَرَا وقالَ مُصْحَفَّ عُثْمَانِ تَفَيْبَ لَمْ فَصَدْ رَجُوهُ فَأَ بُونَ أَشَياحِ الْهُدَى خَبَرَا وقالَ مُصَحَفَّ عُثْمَانٍ تَفَيْبَ لَمْ فَاسْتَخْرَجُوهُ فَأَ بُصَرِّتُ اللّهُ مِا أَثَرَا وَقَالَ مَصْحَفَ عُثْمَانٍ تَفَيْبَ لَمْ فَاسْتَخْرَجُوهُ فَأَ بُونَ أَشَيْاحِ الْهُومَ لَهُ النَّالَةِ مَا أَثَرَا فَا وَرَدَهُ وَلَهُ النَّحَاسِ مُعْتَمَدًا مَا قَبْلَهُ وَأَبَاهُ مُنْصَفًا لَظَرَا عَلَا اللّهُ مِنْ الْفَرَا فَ فَالْمَا أَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ الْفَرَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْصَفِقًا لَظَرَا اللّهُ وَرَدَهُ وَلَهُ النّجَاسِ مُعْتَمَدًا مَا قَبْلُهُ وَأَبَاهُ مُنْصِفًا لَظَرَا اللّهُ الْسَعَلَى السَعْرِقُولُهُ النّجَاسِ مُعْتَمَدًا مَا قَبْلُهُ وَأَبَاهُ مُنْصِفًا لَطَلَالًا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللمُ اللللللمُ الللللمُ الللللمُ الللهُ الللهُ اللللمُ الللهُ الللهُ

صَدْرًا رَحِياً بِمَا عَنْ كُلَّيْمٍ صَـدَرًا

وهاك أنظم الَّذِي فِمُنْنِع عَن ابِي عَمْرٍ و وَفِيهِ زِيادَاتٌ فَطِبْ عُمْرًا

# ( باب الاثبات والحذف وغيرهما مرتباعلي السور )

# ( •ن سورة البقرة إلى سورة الأعراف )

بالصَّادِ كُلُّ صَرَاطُ والصَّرَاطِ وقُلْ بِالْحَنْف مالكِ يَوْمِ الدِّين مُقْتَصِرًا و الهٰذِفْهُمَا بَمْدُ فِي الدَّارَأْتُمُ ومَسَا كَيْنُ هُمَا ومَمَّا يَخْدَعُونَ جَرَى وقاتلُو هُـم وأَفْعالُ الْفِتال بها ثَلاثَةٌ قَبْلَهُ تَبَدُو لِمَن نَظرَا هُنَا ويَبْضُطُ مَعْ مُصَيِّطِ وكَلَّا الْ مُصَيْطِرُونَ بِصادٍ مُبْدِلِ سُطِرًا وفي الإمام أ هُبطُو امِصْرًا بهِ أَلفٌ وقُلْ وميكالَ فيها حَذْفُها ظَهِرَا و الفِعْ حَيْثُ واعَدْنا خَطِيئَتُهُ والصَّمْقَةُ الَّ يَحْ نَفَدُوهُمْ هُنَااعْتُهُونَا مَمَّا وَفَعُ رَهُنَّ مَعَ مُضَمَّفَةً وعاهدُوا وهُنَا تَشَابَهَ آخَتُصِرًا يُضاعفُ الخُلْفُ كَيْفَ جاوَكِتابِهِ وَنَافِعُ فِي التَّحْدِيمِ ذَاكَ أَرَى والحَذْفُ في الله إبرَاهيمَ قَبْلُ هُنَا شَامٍ عَرَاقٍ ونَمْمَ الْمِرْقُ مَاانْتَشَرَا أَوْصَى الاِمامُ مَمَ الشاميّ والمدّني شام وقالُو ابتحدّف الوّاو قبلُ يُرَى يَقْتُلُونَ الَّذِينَ الْحَذْفُ مُخْتَلَفٌ فيهِ مَمَّا طِائرًا عَنْ نَا فِع وَقَرَا وقاتلُوا وثلاث مَعْ رُباعَ كِتا بِاللهِ مِمَهُ ضِمَافًا عاقدت حَصَرًا. مُرَاغَمًا قَاتَلُوا لامَسْتُمُ بِهِمَا حَرْفَا السَّلامِ رَسَالَتُهُ مَمَّا أُرْرَا وِبِا لِنَمَ السَّمُعَبَّةِ احْفَظُهُ وَقُلْ قَيْمًا وَالْأُوَّلَيْنِ وَأَكَالُونَ قَدْذُكُرًا وقُلْ مَسَاكِينَ عَنْ خَلْفِ وَهُو دَبِهَا وَذِي وَيُو نُسَ الْأُولَى سَاحَرٌ خَارَا وسارعُوا الوَاوُ مَكَنِي عَرَافَيَةٌ وَبَا وَبِالزُّبُرِ الشَّامِي فَشَا خَارَا وَالْحَرَابِ وَالْحَرَابِ وَالْحَرَابِ وَالْحَرَابِ وَالْحَرَاقِ عَنِ الْفَرَّاءِ قَدْ نَدَرَا وَرَسَمُ وَالْجَارِذِي الْفَرَّاءِ قَدْ نَدَرَا مَعَ الْإِمامِ وَشَامٍ مِنْ الْعِرَاقِ عَنِ الْفَرَّاءِ قَدْ نَدَرَا مَعَ الْاِمامِ وَشَامٍ مِنْ الْعِرَاقِ عَنِ الْفَرَّاقِ بُرَى مَعَ الْاِمامِ وَشَامٍ مِنْ الْعِرَاقِ بُرَى وَقَلْمَ هُمَ فَارَقُوا بِالْحَدُونِ فَدْ عَمِرا وَقُلْ مَعًا فَارَقُوا بِالْحَدُونِ قَدْ عَمِرا وَقُلْ مَعًا فَارَقُوا بِالْحَدُونِ قَدْ عَمِرا وَقُلْ مَعًا فَارَقُوا بِالْحَدُونِ قَدْ عَمِرا وَقُلْ وَلَا طَائِرِ بِالْحَدُونِ نَافِعُهُمْ وَمَعَ أَكْبُادِ ذُرِّ يَّاتِهِمْ فَهُمِرا وَقُلْ الْعَلَيْمِ الْحَدْدُ فَا فَعُمْمُ وَمَعَ أَكْبُادٍ ذُرِّ يَّاتِهِمْ فَمُرا وَوَالْقُلُولُ الْحَدْدُ فَا فَعُمْمُ وَمَا عَلُوالْ كُوفِيّ أَنْجَيْدُنَا فِي تَالِهِ الْحَدْسَرَا وَوَالْقُلُ الْحَدْرِيَا الْحَدِيمُ اللّهِ الْحَدْرَا اللهِ الْحَدْدُ فَا أَوْلا وَهِمْ أَلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالُ اللّهُ وَقُلْ أَوْلا وَهِمْ شُرَكَا لَهُ مِنْ إِياهِ فِي الْمُعْمَامِ وَقُلْ أَوْلا وَهِمْ شُرَكًا لِهُ إِنْ الْعَالِمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْرَاقُ وَلَا الْمُحَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللْمُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللللللللْمُ

# ( ومن سورة الاعراف الى سورة مريم عليها السلام )

و نافع باطل مما وطائر هُم بالحَذَف مع كَلَمانه متى ظَهَرَا مما خَطِيئاً ت واليا ثابت بسما عنه النحبائث حَرفاه ولا كَدَرَا هُما وفي يُونُس بكل ساحر الله تأخير في ألف به الخلاف يُرَى وياوريشا بنخلف بَعَده ألف وطاه طيف أيضاً فازك مُحْتَارا وياوريشا بنخلف بعَدده ألف وطاه طيف أيضاً فازك مُحْتَارا ويصطة باتفاق مُفسدين وقا ل الواو شامية مشهورة أثرا وحذف واو وما كنا وما يتذك كرون وأنجا كم لهسم زبرا ومع خلاق وزاد اللام لف ألفا لا أوضعوا جاهم وأجمعوا زمرا

لاأذ بَحَنَ وعَن خَلَف مَعًا لا إِلَى مِن تَحْتُهَا آخِرًا مَكَيْبُهُمْ زَبَرَا وَدُونَ وَاوِ الَّذِينَ الشَّامِ وَالْمَدَنِي وَحَرْفُ يَنْشُرُ كُمْ بِالشَّامِ وَلَانُسُرَا وَفُولِنَنْظُرَ حَذْفُ النَّونِ رُدَّ وَفَى إِنَّا لَنَنْصُرُ عَن مَنْصُورٍ انْتَصَرَا فَي إِنَّا لَنَنْصُرُ عَن مَنْصُورٍ انْتَصَرَا غَيَابِاتِ نَافِعُ وَآيَاتُ مَمَّهُ وَعَنْ لَا أَلْ إِمَامِ حَاشًا بِحَذْفِ صَعْ مُشَنَّهُرَا وَفِيهِ خُلْفٌ وَآيَاتُ بِهِ أَلِفُ أَلْ إِمَامِ حَاشًا بِحَذْفِ صَعْ مُشَنَّهُرَا وَيَالَدَى غَافِرِ عَن بَمْضَهِمْ أَلِفٌ وَهَاهُنَا أَلِفٌ عَنْ كُلِّهِمْ بَهِرَا وَالْأَنْبِيا حَذَفُوا وَاللَّهُ بَيْهَا حَذْفُوا

والْكَافِرُ الْحَذَفُ فِيهِ فِي الاِمامِ جَرَى لَا تَايُنَسُو اومَمًا يَايِنْسُ بِهَا أَلْفُ ۗ

في أستايتكس استايتسوا حَذْفٌ فَشا زُبَرَا

والرّبيخ عَنْ نَافِع وَتَحْتُهَا اخْتَافُوا وِيَابِأَيَّامِ زَادَ الْخُافُ مُسْتَطَرَا وَالْمَا الْخُلْفُ والْيَالَيْسَ فِيهِ ثَرَى وَالْحَانَ فَا فَعْ وَبَأُو كَلَاهُمَا الْخُلْفُ والْيَالَيْسَ فِيهِ ثَرَى سَبْحَانَ فَاحْدُفُ وَلَيْالَيْسَ فِيهِ ثَرَى سَبْحَانَ فَاحْدُفُ وَشَامٍ قَبْلَهُ حَارَا سَبْحَانَ فَاحْدُفُ وَشَامٍ قَبْلَهُ حَارَا تَرْوَزُ زَاكِيةً مَعْ لَتَحْدُفْتَ بِحَدْ فَى نَافِعٍ كَلّمِاتُ رَبّى اعْتُبِرَا تَرْوَزُ زَاكِيةً مَعْ لَتَحْدُفْتَ بِحَدْ فَى نَافِعٍ كَلّمِاتُ رَبّى اعْتُبِرَا وَفَى خَرْجًا مَمًا وَالرِيحُ خُلْفُهُمْ مُ وكُلّمُ مِنْ فَخْرَاجُ بِالثّبُوتِ قَرَا وَفِي خَرْجًا مَمًا وَالرِيحُ خُلْفُهُمْ مُ وكُلّمُ مِنْ الْمُعْرَاجُ بِالثّبُوتِ قَرَا حَكُلُ بِلا الْمُ اللّهِ اللّهُ فَيْ وَمَكُنّى مَكَ وَمِنْهَا عِرَاقِ بَعَدَ خَيْرُ أُرَى وَمَكُنّى مَكَ وَمِنْهَا عِرَاقِ بَعَدَ خَيْرُ أُرَى

( ومن سورة مريم عليها السلام إلى سورة ص)

# خَلَقْتُ وَاخْتَرْتُ حَذْ فَ ٱلْكُلِّ وَاخْتَلَفُوا

بلا تَخْفُ نَافِعٌ لَسَأَفَطُ اخْتُصَرَا

بُسارِعُونَ جُذَاذًا عَنْمَهُ واتَّهَةُوا عَلَى حَرَامٌ هُنَا وَلَيْسَ فِيهِ مِرَا وقالَ الاوَّلَ كُوفِيُّ وفِي أُولَمَ لاوَاوَفِي مُصْحَفَ اللَّكِيِّ مُسْتَطِرًا مُعَاجِزِينَ مَمَّا بُقَاتَلُونَ لِنَا فِيعٍ يُدَافِعُ عَنْ خَلَفٍ وفِي نَفَرَا وسامِرًا وعظامًا والْمِظامَ لِنَا فِعٍ وقُلْ كَمْ وقُلْ إِنْ كُوفِ ابْتَدَرًا لِلْهِ فِي الآخرينِ وفِي الإمام وفي ال

بَصْرِي قُلْ أَلْفُ يَزِيدُها الْكُبُرَا

سِرَاجًا اخْتَلَفُوا والرّبِحَ مُخْتَلِنَ ۚ ذُرِّيَّةً نَا فِع مُعَ كُلِّ مَا انْحَدَرَا وَيُنْوَلُ النُّونُ مَكَّى وَحَاذِفُ فَا

رهينَ عَنْ جُلِّهِمْ مَعْ حَاذِرُونَ سَرَى

والشَّام قُلْ فَتَوَكَّلْ واللَّدَيْنِ وياً نَينَنِي النَّونُ مَكِينٌ بِهِ جَهَـرَا اللَّهُ اللَّهُ فَيْهِ الْمَنْ السَّطَرَا اللَّهُ اللهُ فَيْهِ الْمَنْ السَّطَرَا مَمّا اللهُ اللهُ فَيْهِ الْمَنْ السَّلَمُ فَيْهَ الْمَا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

# كُوفٍ وماعَمِلَتُ والْخُلْفُ فِي فَكُمِهِ نَ كُلاًّ آ ثَارَهُمْ عَن نَا فِعِ أَثِرَا

# ( ومن سورة ص إلى آخر القرآن )

عَنْ نَافِعِ كَاذِبُ عَبَادَهُ بِخَلا فَ تِأْمُرُ وَنِّي بِنُونِ الشَّامِ قَدْ نُصِرًا أَشَدُ مِنْكُمْ لَهُ أَوْ أَنْ لِكُوفَيَةٍ وَالْحَذْفُ فِي كَلِمَاتٍ نَافِعٌ لَشَرَا مَعُ أُو نُسِ وَمَعَ التَّحْرِيمِ واتَّفَقُوا على السَّمَوَ اتِّفِي حَذْفَانِ دُونَ مِرَا لَكُنْ فِي فُصِّلَتَ تَثَبُّتُ أَخِيرُهُمَا وَالْحَذَفُ فِي ثَمَرَاتٍ نَا فِعُ شَهَرَا هُمُنَا أَسَاوِرَةٌ وَالرَّبِينَ وَالمَّدِّنِي عَنَّهُ بِمَا كَسَبَتْ بِالْشَامِعَنْهُ جَرَى وعَنَهُمُ عِبَادُ مِنْ اللَّهُ عَبَادُ عِنْ اللَّهُ الْكُلُّ قَدْذَ كُرًّا احسانًا اعْتَمَدَ الْكُوفِي وَنَافِعُهُمْ لِقَادِرِ حَذَفُهُ أَثَارَةٍ حَصَرًا ونا فِعْ عَاهَدَ إِذْ كُرْ خَاشِمًا بِخَلا فِ ذَاالْمُصَفْ شَامٍ ذُوالْحِلَالِ قَرَا تُكَذِّبانِ بِخُلْفِ مَعْ مَوَاقِعَ دَغَ للشَّامِ وَالْمَدَّنِي هُوَ الْمُنْيِفُ ذُرًا والْـكُلُّ والشَّامِ إِنْ تَظَاهَرَ احَذَفُوا وأَنْ تَدَارَ كَهُ عَنْ نَافِعِ ظَهْرَا أَمُمَّ الْمُشَارِقِ عَنْمَهُ وَالْمُعَارِبِ قُلْ عَالَيَهُمْمِ لَهُ وَكِيْدَابًا اشْمَارُوا قُلُ انَّمَا اخْتَلَفُوا جِمَالَتُ وَبِحَذْ فَ كُلَّهِـمَ أَلِفًا مِنْ لَامِهِ سُطِرًا وجاىء أَنْدَأُسُ تَزِيدُهُ أَلِفًا مَمَّا وِبِالْمَدَنِي رَسَمَّا عُنُوا سِيرَا ختامهُ وتُصاحبني كَبَائِرَ قُلْ وفي عبادي سُكارَى نافِع كَثْرَا فلا يخافُ بفاء الشَّامِ والمَدَني والضَّادُفِي بضَّنِينِ تَجْمَعُ الْبَشَرَا

و في أَرَيْتَ الَّذِي أَرَيْتُمُ اخْتَلَفُوا وقُلْ جَمِيعًا مِهَادًا الْفِعُ حَشَرَا مَعَ الطَّنُّونَ الرَّسُولَ والسَّبِيلَ لدَى الْ أَخْزَابِ بِالأَلْفَاتِ فِي الإِمامِ ثَرَى

بِهُودَ والنَّجْمِ وَالْفُرْقَانِ كُلَّهِـمَ وَالْمَنْكَبُوتِ ثَمُودًا طَيَّبُوا ذَفَرَا سَلَاسِلاً وَقَوَارِيرًا مَمَّا وَلَدَى أَلْ يَصْرِي فِي الثَّانِ خُلْفُ صَارَمُ شَهَرَا وَلُوْلُوًّا كُلُّهُمْ فِي الْحَجِّ وَاخْتَلْفُوا فِي فَاطْرٍ وَبِثَبْتٍ نَافِعُ نَصَرَا وَلُوْلُوًّا كُلُّهُمْ فِي الْحَجِّ وَاخْتَلْفُوا فِي فَاطْرٍ وَبِثَبْتٍ نَافِعُ نَصَرَا وَفِي الْمُامِ سَوَاهُ قَيلَ ذُو أَلْفٍ وَقِيلَ فِي الْحَجَّ وَالْإِنْسَانِ بَصْرِأُوى وَفِيلَ فِي الْحَجَّ وَالْإِنْسَانِ بَصْرِأُوى

وَيِ الْمُكُوفَ وَالْمَدَنِي فِي فَاطِرِ أَلِفَ وَالْحَجِّ لَيْسَ عَنِ الْفَرَّاءُ فِيهِ مِرَا وَلِيدَ لِلْمُونِ تَأْمَنَا وَثِيقُ عُرَا وَزِيدَ لَلْفُصْلِ أَوْ لِلْهَمْزِ صُورَتُهُ وَالْحَذَفُ فِي نُونِ تَأْمَنَا وَثِيقُ عُرَا

# ( باب الحذف في كلمات تحمل عليها اشباهها )

وهاك في كلمات عَذَف كُلِّهِم وأحمِل على الشَّكُل كُلِّ الباب مُعَتَارًا لَكِن أُولَيْكَ واللَّنِي فَرُدْعُدُرًا مَسَاجِدَ وإِلَّهَ مَعُ ملائِكَةً واذْ كُنْ تَبَارُكُ والرَّحْمَنُ مُعْتَفَرًا مُسَاجِدَ وإِلَّةً مَعُ ملائِكَةً واذْ كُنْ تَبَارُكُ والرَّحْمَنُ مُعْتَفَرًا ولا خِلالَ مَسَاكِينَ الضَّلَالُ حَلَا لَ والكلالَةِ والخَلاَّقُ لا كَدَرًا سُلالَةٍ وعَلاَّمَ والظَّلالُ وفي ما بَيْنَلامَيْنِ هَذَا المَذْفُ قَدْعُورًا وفي المَيْنَلامَيْنِ هَذَا المَذْفُ قَدْعُورًا وفي المَيْنَلامَيْنِ هَذَا المَذْفُ قَدْعُورًا وفي المَيْنَلامَيْنِ هَذَا المَذْفُ قَدْعُورًا وفي المُنْ المَيْنَ المَالَمُ يَكُن طَرَقًا كَسَاحِرَانِ أَصْلاً نَا فَطِب صَدِرًا ويَعْدَ أُونِ ضَمِيرِ الفَاعَلَيْنَ كَا تِنَا وزَوْنَا وعُلَّمِنا حُلاً خَضِرًا ويَعْدَ أُونِ ضَمِيرِ الفَاعَلَيْنَ كَا تِنَا وزَوْنَا وعُلْمَنَا حُلاً خَضِرًا

وعالمًا وبالغ والسَّلاسلَ والشَّبا طينَ إيلاف سُلطانٌ لَمَن نَصَرَا واللاعِنُونَ مَمَ اللاَّتِ القيامَةِ أَصْ حَابُ خَلاَتُكَ أَنْهَارٌ صَفَتَ نَهَرَا أُولِي يَتَامَى أَنْصَارِي احْدُفُوا وَتَعَالَمُ لَى كُلُّهَا وَيُغَيِّرُ الْحُنَّ أَلَانَ جَرَى حَتَّى يُلاقُوا مُلاقُوهُ مُبَارَكًا احْ فَظَهُ مُلاقيهِ بارَكْ ناوكُنْ حَذِرا وكُلَّ ذِي عَدَّدٍ نَحْوُ الثَّلاثِ ثلا أَهِ ثلاثينَ فادر الْكُلُّ مُمْ تَبِرا واحْفَظْ فِي الْأَنْفَالِ فِي الْمِيعَادِ مُتَّبِّمًا ﴿ ثُرَابَ رَعْدٍ وَنَمْلِ وَالنَّبَأَ عَطِرَ ا وأيَّةَ الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ أَيَّهُ السَّاحِرُ اخْصُصْ كَالنَّدَى سَحَرَا كِتَابُ ٱلْأَالَّذِي فِيالرَّعْدِمَعُ أَجِلَ ﴿ وَالْحَجْرُو الْكُنَّهِفِ فِي السَّهِمَا غَيْرِ ا والنَّمْلُ الاولَى وقُلْ آياتُنا وْمَمَّا لِيُونُسَ الْأُولَيانِ اسْتَثَن مُؤْنَمَرَا في يُوسِفُ خَصَّ قُرْ آ تَا وزُخْرُهُ ۚ أَولاهُما وباثباتِ المرَاقِ يُرَى وساحرٌ غَيْرُ ٱخْرَى الذَّارِياتِ بَدَا وَالْكُلُّ ذُو أَلْفَ عَنْ نَا فِعِ سُطِرَا والأُعْجَمِيُّ ذُوالِا سُتَعْمَالُ خُصَّوْقُلُ طَالُوتَ جِالُوتَ بِالاِثْبَاتِ مُفْتَفَرَا يَاجُوجَ مَاجُوجَ فِي هَارُوتَ تَثَبُتُ مَمَ

مارُوتَ قارُونَ مَعْ هامانَ مُشْتَهَرَا

دَاوُدَ مُثْبَتُ اذْ وَاوْ بِهِ حَذَفُوا والحَذْفُ قُلْ يَاه إِسْرَائِيلَ مُخْتَبِرَا وَكُلُّ جَمْمِ كَثِيرُ الدَّوْرِ كَالْكَلِما تِ الْبِينَاتِ وَنَحُو ُ الصَّالِخِينَ ذُرَا وَكُلُّ جَمْمِ كَثِيرُ الدَّوْرِ كَالْكَلِما تِ الْبِينَاتِ وَنَحُو ُ الصَّالِخِينَ ذُرَا سَوَى النَّسَدُ وَ اللَهْمُوزَ فَاخْتَلَفًا عَنْدَ الْمِرَاقِ وَفِي التَّا نَبِثَ قَدْ كَثْرًا وَمَا بِهِ أَلْفَانَ عَنْهُمُ مُ حُدُفًا كَالصَّا لِخَاتِ وَعَنْ جُلِّ الرَّسُو مِسَرَى وَمَا بِهِ أَلْفَانَ عَنْهُمُ مُ حُدُفًا كَالصَّا لِخَاتِ وَعَنْ جُلِّ الرَّسُو مِسَرَى

واكتُبُ تراء وجاء نا بواحدة تبو آ ملحاً ماء مع النظرا الرا ومع أولى النجم ثالثة بالباء مع الفالسو آي كذاسطرا وكُلُ مازاد آلتُه على ألف بواحد فاعتمد من برقه المطرا الآن أتى عامنتم عانت وزد فلاتخذام ورض من روضها خضرا لأملان الشمازت وامتلات آلدى جل العراق اطما أوالم تنل صورا للدار وأثواو فأثو او استلو وساو في شكلين ويسم الله تل يُسرا وزد تبو آ الفافي بونس ولدى فعل الجميع وواو الفرد كيف جري حال وباؤ احد فوا فاؤ سعو بسبا عتو عثواً وقل تبوق أخرا الخرا الفرد كيف حري الفرا الفرد كيف حري الوا يعفو المذف فيها دون سائرها بعمو ويباو مع لن تدعو النظرا

#### ( باب من الزيادة )

في الكَهْفُ شَينُ الشَّاشِيءِ بَعْدَهُ أَلْفُ وَنُولُ فِي كُلَّ شَيْءَ لَيْسَ مُعْتَبَرَا وزَادَ فِي مَا ثَنَيْنِ الْكُلُّ مَعْ مَا ثَهِ وفي ابْنِ إِثْبَاتُهَا وصْفًا وقُلْ خَبَرَا لَنَسْفَمًا لَنَكُونًا مَعْ إِذًا أَلِفُ وَالنُّونُ فِي وَكَأْيَنْ كُلُّهَا زَهَرَا ولَيْكَةِ الْأَلِهَانِ الْحَذْفُ نَالَهُما فِي صادِ و الشَّعْرَاءَ طَيِّبًا شَجَرَا

# ( باب حذف الياء وثبوتها )

وَلَمْ فَ الْيَاءَ فِي حَالَ التَّبُوتِ إِذَا حَصَّالَتَ مَحَدُّوْفَهَا فَخُدُهُ مُبْتَكَرًا حَمَّاتَ مَحَدُّوْفَهَا فَخُدُهُ مُبْتَكَرًا حَمَّاتَ مَحَدُّوْفَهَا فَخُدُهُ مُبْتَكَرًا حَمَّاتَ مَحَدُّوْفَهَا فَخُدُهُ مُبْتَكَرًا

﴿ مُونَ اسْمُمُونَ وَخَافُونَ اعْبُدُونَ طَرَا الأ بياسين والدَّاعي دَعَان وكي لدُون سوَى هُودَ تَنْفُرُون وعلمِءَرَا واخشُون لاأُولاً تُكلِّمون تُكلُّذ ذِبُون دُعالَى يَقْتُلُون مرَا وَالْمُهُدَانَ نَدْيرِيَمُ عُ نُذُرِي آسَا فِي هُودَ مَعَ يَأْتِي بِهَا وَقَرَا وَلَشْهِكُونِ ارْجِمُونِ انْ يُرِدْن نَكِيرِ رَبُّقَدُّونِ مَآبِ مِمْ مَتَابِ ذَرَى عَقَابِ أَرْدِينَ أَوْتُونِي تُمَلِّمَنِي وَالْبَادِ انْ تَرَنِي وَكَالْجُوَابِ جَرَيْ فِي الْكُرَيْفَ يَهْدِينِي نَبْغِي وَفَوْقُ بِهَا ۚ أَخَرْ تَنَ اللَّهُنَّدِي قُلْ فيهِما زَهَرَا ۗ يَهْدِين يَسْفِين بِشْفِين ويُؤْتيني يُحْيِين يَسْتَعْجَلُو نِي عَابَ أَوْ حَضَرَا الْفَنَدُونَ وَنُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ وَهَا ﴿ الْحَبِّجُ وَالرُّومِ وَادْالُوادِ طَابْنَ الرَّا أَشْرَ كُتُمُونَ الجَوَارِي كُذَّبُونِ فَأَرْ سَلُونَ صَالَ فَمَا تُغْنَى يَلِي الْقَمَرَ ا أهانتي سوف يُؤْتِ اللهُ أَكْرَمَني أَنْ يَحْضرُون ويقض الحَقَّاذُ سَارًا يَسْرِي بِنَادِي الْمُنَادِي تَفْضَحُونُ وَتَرْ جُمُونَ تَتَبْعَن فَاعْتَزَاوِنَ سَرَى دِين تُمدُّو أَن لَيَعْبُدُون ويُطْ مَمُونَ والْمُتَمَالَ فَأَعْلُ مُعْتَمَرًا وخُصَّ فِي آلِ عِسْرَانِ مَنِ اتَّبَّمَنَ وخُصَّ فِي اتَّبَّمُونِي غَيْرَهَا سُورًا بَشْرُ عِبَادِ النَّلَاقِ والتَّنَادِ وَتَقَدُّ رَبُونِ مَمْ تُنْظِرُونِيَ غُصْنُهَا نَصْرًا في النَّمْلُ آنَانِيَ فِي صَادٍ عَذَابِ وَمَا الْأَجْلُ تَنُويِنُهِ كَهَادٍ اخْتُصْرَا وفي المُنادِي سوى تَنْزيل آخرُها والْعَنْكَبُوتِ وخُلْفُ الزُّخْرُف انْتَفَرَا إلافهم واحدفوا إحداهما كرئا عخاطئين والأميين مفتقرا

مَنْ حَيَّ يَحْبَي وِيَسْتَحِي كُذَاكَ سَوَى هَيْ يُهِيَّ وَعَلَيْنَ مُقْتَصَرَا و ذِي الضّمِيرِ كَيُحْبِيكُمْ وسَيَّنَهُ فِي الْفَرْدِمَعَ سَيَّا تَ السَّيِّ عَاقَتَصَرَا هيئا يُهِينا مَعَ السَّيِّنَا بِهَا أَلِفُ مَعْ يَانِهَا رَسَمَ الْفَازِي وَقُلْ نُكْرَا \* بَا يَةٍ وَبَا يَاتِ الْمِرَاقِ بِهَا يَاآنِ عَنْ بَعْضِهِمْ وَلَيْسَ مُشْتَرَا والمُنْشَئَتُ بِهَا بِالْبَابِلا أَلْفِ وفِي الْهِجاء عَنِ الْفَاذِي كَذَاكَ يُرَى

ومِنْ وَرَاءِي حِجَابِ زِيدَ بِاءِ وَفِي تَلْقَاءِي نَفْسِي وَمِنْ آنَاءِي لَاعْسُرَا وَفِي وَإِيتَاءِي ذِي الْقُرْبَى بَأْيِسْكُمُ لِأَيْ

يدٍ أَنِّن مَائَةً مَعِ أَفَائِن مِتْ طِبِ عُمْرًا

مِنْ نَبَاءَى الْمُرْسَايِنَ ثُمَّ فِي مَلَاءَى إِذَا أُضِيفَ إِلَى اضْمَارِ مَنْ سَأَرًا لِمُنْ فَي اللَّهِ عَلَيْهُمُ إِلْيَا بِلا أَلْفٍ فِي اللَّاى عَ قَبْلُ ثُرَى

( بابُ حذف الواو وزيادتها )

وَوَاوُ يَدْعُ لَدَى سَبُحَانَ وَاقْتَرَبَتْ يَمْحُو الْعَامِيمَ نَدْعُ فِي اقْرَاءَاخَتُصِرَا وَهُمْ نَسُوا اللهَ قُلُ وَالْوَاوُزِيدَ أُولُوا أُولِى أُولات وفِي أُولَئِكَ انْتَشَرَا وَالْمُهُ فَلُ وَالْوَاوُزِيدَ أُولُوا أُولِى أُولات وفِي أُولَئِكَ انْتَشَرَا وَالْمُهُ فَي الشَّرَا وَحَذَفُ إِحْدَاهُما فيما يُرَادُ بِهِ بِنَاءُ أُوصُورَةٌ وَالجَمْعُ عَمْ سَرَا وَحَذَفُ إِحْدَاهُما فيما يُرَادُ بِهِ بِنَاءُ أُوصُورَةٌ وَالجَمْعُ عَمْ سَرَا وَحَدُفُ إِحْدَاهُما فيما يُرَادُ بِهِ بِنَاءُ أُوصُورَةٌ وَالجَمْعُ عَمْ سَرَا وَحَدُفُ إِحْدَاهُما فيما يُرَادُ بِهِ فِي يَسُوونُ الوَوْدَةُ وَالجَمْعِ عَمْ سَرَا وَوُدِي قُلْ وَفِي يَسُوونُ الوَوْدَةُ ابْتَدَرَا

# إِنِ الرُّوُّ أُوَالَّرْ بُوا بِالْوَاوِ مَعَ أَلِفٍ ولَيْسَ خُلْفُ رِبًّا فِي الرُّومِ مُخْتَصَرَا

# ( باب حروفٍ من الهمز وقعت في الرَّسم على غير فياسٍ )

والبَهَزُ الاوّلُ فَي المَرْسُومَ قُلُ أَلِفَ سَوَى الّذِي بِسُرَ ادِ الْوَصْلِ قَدْسُطُرَ الْمُ فَيَهِ وَيا النّوّمُ فَصِلْهُ كُلّهُ سَطُرًا وَخَصَّ فِي النّفلِ قَدْزَ هَرَا وَخُصَّ فِي النّفلِ قَدْزَ هَرَا وَخُصَّ فِي النّفلِ قَدْزَ هَرَا وَخُصَّ فِي النّفلِ مَا يَخْصَ فِي النّفلِ مَدَّ وَقُلْ أَنْ لَنَا يُخْصَ فِي النّفلِ مَدَّ كَرَا وَخُصَّ فِي النّفلِ مَدَّ كَرَا وَخُصَّ فِي النّفلِ مَدَّ كَرَا وَوَقَقَ صادٍ أَنْنَا مَانِيًا رَسَمُوا وزِدْ إِلَيْهِ الّذِي فِي النّفلِ مَدَّ كَرَا وَقُوقَ صادٍ أَنْنَا مَانِيًا رَسَمُوا وزِدْ إِلَيْهِ الّذِي فِي النّفلِ مَدَّ كَرَا وَقُوقَ صادٍ أَنْنَا مَانِيًا رَسَمُوا وزِدْ إِلَيْهِ اللّذِي فِي النّفلِ مَدَّ وَاللّهُ مَلَى النّفلُ مَدَّ وَاللّهُ مَلْهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلْ وَلَامَ لَكُ لا هَمَ اللّهُ مَلْ وَلا نَصْ فَيُحْتَمُوا فَا وَلَامَ لَكُ لا هَمَ اللّهُ مَلْمَ اللّهُ مَلْكُمُ وَالْ وَيُعَذَّفُ فِي اللّهُ وَلَامَ لَكُ الْمَرَاقُ وَلا مَلْ اللّهُ مَلْكُمُ وَالْ وَيُعَذَّفُ فِي اللّهُ وَلَامَ لَكُ اللّهُ مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ الللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

في الرَّفْعِ فِأَحْرُفِ وِقَدْ عَلَتْ خَطَرَا

الْبُوَّا مَعْ شُفَعُوًّا مَعْ دُعُوَّا بِهَا فَوِ نَشُوا بِهُودِ وَحَدَّهُ شُهِرًا جَزَآوًا حَشْرُ وَشُورَى والْعُقُودُ مَمَّا فِي الأُوَّلِيْنِ وَوَالَى خَلَفَهُ الزُّمْرَا طَهُ عَرَافٌ وَمَعْهَا كَهْفُهُا نَبُوَّا سُوَى بَرَاءَةٍ قَلْ والْعُلَمُوُّا عُرَى

وَمَعْ ثَلَاثِ الْمَلُوا فِي النَّمْلِ أُوَّلُ مَا فِي المُوْمِنِينَ فَتَمَّتُ أَرْبَماً زُهُرَا الْفَتْمُ الْمَعْ الْمَوْلُ الْمَعْ الْمَوْلُ الْمَعْ الْمَوْلُ الْمَلْوَا مَبِينَ بِالْمَا وَطَرَا يَدُرُوُ الْمَعْ عُلَمَاوًا يَمْبُولُ الضَّمَا وَالوقُلْ بَلَاوًا مَبِينَ بِالْمَا وَطَرَا وَفِيكُمْ شُرَكَاوًا الضَّمَا وَلَو قُلْ بَلَاوًا فِيهِ الْحُلُفُ فَدَّ حُظِرًا وَفِيكُمْ شُركَاوًا اللهِ مَنْ كَاوَّا اللهِ وَمَنْ يُنْسَوَّا فِي مُقْنَعِ بِالْوَاوِ فَدَ سُطِرا وَفِي بُنَبَوً اللهِ نَسَانُ الْحَلَافُ وَمَنْ يُنْسَوَّا فِي مُقْنَعِ بِالْوَاوِ فَدَ سُطِرا وَبِعَدُ وَبَعْ وَلُوْلُوا فَدَ مَضَى فِي الْبَابِ مُقْتَصَرًا وَمِعْ ضَمِير جَمِيعِ أُولِيا \* فِلْ وَاوِ ولا ياء فِي مَحْفُو ضِهِ كَذَرًا ومَعْ ضَمِير جَمِيعِ أُولِيا \* فِلْ وَاوِ ولا ياء فِي مَحْفُو ضِهِ كَذَرًا وَمَعْ أَلِف وَيْ أَلِف الْمُلْ حَذَفْ الْمُكُلِّ حَذَفْ الْمِتَ حُدُرًا وَيْلُ إِلَّ أُولِيا الْمُلْ حَذَفْ الْمِتَ حَدُولُ اللهِ وَيَوْلُوا اللهِ فَيْ الْمُلْ حَذَفْ الْمِتَ حُدُرًا وَيَهِ الْمُلْ حَذَفْ الْمُلْ حَذَفْ الْمُؤْلِقُ أَلُولُ إِلَى الْمُلْ حَذَفْ الْمِتَ حَدُولُ الْمُ اللّهُ وَلَوْلُوا الْمُلْ حَذَفْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الْمُلْ حَذَفْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# ( باب رسم الألف والوَاو )

والوَاوُ فِي أَلِهَاتٍ كَالزَّكُو ةِومِشْ كُوةِ مَنُوةَ النَّجُوةِ واضِعَ صُوْرَا وفِي الْصَاوةِ الحَيوةِ والجَلا أَلِفُ الْ

مُضاف وخُلُفُ فِي حَذْفِ الْمِرَ الْقِيرَى

وفي أَلْفَاتِ المُضَافِ وَالْمَمِيمِ بِهِا لَدَى حَيْوَةٍ زَكُوةٍ وَأَوْتُمِنَ خَبَرَا وَفَي أَلْفَاتِ المُضَافِ وَالْمَمِيمِ بِهِا لَدَى حَيْوَةٍ زَكُوةٍ وَأَوْتُمِنَ خَبَرًا وَفَي أَلْفَ صَلَوَاتٍ خَلْفُ بَعْضَمِمْ وَالْوَاوُ تَشْبُتُ فَيِهَا مُجْمَعًا سِيرَا

# ( باب رسم بنات الياء والواو )

والوَاوُ فِي أَلِفَ عَنْ بِاءِ انْقَلَبَتْ عَنِ الضَّمِيرِ وَمِنْ دُونِ الضَّمِيرِ ثُرَى سُورَى عَصَانِي تَوَلاً هُ طَفَا وَمَعا أَفْصا وَ الْاَقْصاوسِيما الْفَتْح مُشْتَهَرَا

وغَبَرُ مَابَعَلُهُ بِالْهِ خُوْفَ جَمْعِهِمَا لَكُنَّ يَحْبَى وَسَقْيَاهَا بِهِا خُبِرَا كَلْنَا وَتَدَا جَمِيمًا فَيهِمَا أَلْفُ وَقِيلَ أَكْثَرُهُمْ بِالْحَلْفُ قَدْ ذَكْرَا وَإِهْ يَقُولُونَ نَحْشَى الْخُلْفُ قَدْ ذَكْرَا وَإِهْ يَقُولُونَ نَحْشَى الْخُلْفُ قَدْ ذَكْرَا وَإِهْ مَا يَا خُطَايا حَدْفُهُم أَلْفُ الْهِ وَقِيلَ أَكْثَرُهُمْ بِالْحَدْفَهَا وَبُرَا اللّهِ اللّهَ اللّهِ مَرَاقِ وَاخْتَلَقُوا فِي حَدْفُهَا وُبُرَا بِاللّهَ اللّهُ اللّهِ مَرَاقِ وَاخْتَلَقُوا فِي حَدْفُهَا وُبُرَا بِاللّهَ اللّهُ مَا مَنْ عَلَى وَإِلَى أَنِّى عَسَى وَبَلَى يَاحَسَرَتِي وَرُرَا بِاللّهُ مُنْ أَسْفَى حَتَّى عَلَى وَإِلَى أَنِي عَسَى وَبَلَى يَاحَسَرَتِي وَرُرَا اللّهُ اللّهُ مُنْ أَنِي عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا رَجَالَ وَسَمَ أَنِي يَا وَهِمَا السّبَرَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَكُلّ لَيْسَ مُغْتَفَرَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْهَا بِاللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَى ذَكَى وَاوْهَا بِاللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى وَلَوْهَا بِاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى وَلَوْهَا بِلْمَاءً عَدْ سُطُورًا كَيْنَ الضّعَى وَالْفُوْقِى وَتَوْهَا بِاللّهُ عَلَى وَاوْهَا بِاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَوْهَا بِاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى وَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا مِنْ فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَّهُ وَلَوْهَا بِاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَوْهَا بِاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( باب حذف احدي اللامين )

لامُ الَّتِي اللاَّىء واللاَّتِي وكَيْفَ أَنِي الْ الَّذِي مَعَ اللَّيْلِ فَاحْذِفْ وَاصْدَقِ الْفَكِرَ ا

( بابُ القطوع والموصول )

وقُلْ عَلَى الأصلِ مَفَطُوعُ الْحُرُوفِ أَنَى وَقُلْ عَلَى الأَصلِ مَفَطُوعُ الْحُرُوفِ أَنَى وَ حَصِرَا

# ( بابُ قطع أن لا وأن ما )

أَنْ لَا يَقُولُوا اقطَمُوا أَنْ لَا أَنُولَاواً نَ لَا مَلْحِاً أَنْ لَا إِلَّهَ بِهُو دِ ابْتُـدِرَا والخُلْفُ فِي الأَنْبِيا واقطع بِهُودَ بِأَنَّ لَاتَمْبُدُو الثَّانِ مَعْ بِاسْبِنَ لَاحَصِرَا فِي الْحَجِّ مَعْ نُونِ أَنْ لَا والدَّخان والام

يَحَانَ فِي الرَّعْدِ أَنْ مَاوَحْدَهُ شُهُرًا

( باب قطع أمْ من )

فِي فُصَّاتَ والنِّسَا وَفَوْقَ صَادِ وَفِي بَرَاءَةٍ فَطَعُ أَمْ مَنْ عَنْ فَتَى سَبَرَا

( باب قطع عن من و وصل أأن )

في النُّورِ والنَّحْمِ عَنْ مَنْ والْقِيامَةِ صِلْ

فيها مَعَ الْكَهْفِ أَلَنْ مَنْ زَكَا حَفُرًا

( باب قطع مِنْ ما و نحو من مال ووَصل ممَّنْ وممَّ )

مِنْ قَبْلِ مَامَلَكَتْ فَاقْطَعْ وَنُوزَعَ فِي الْمُنَافِقِينَ لَدَى مِمَّا وَلَا ضَرَرَا لَا خَافَ فِي مَمَّ ظَاهِرٍ ذَكُرُوا لَا خَافَ فِي قَطْعِ مِنْ مَعْ ظَاهِرٍ ذَكُرُوا

مَمَنْ جَمِيمًا فَصِلْ ومِمْ مُؤْتَمِرًا

( باب قطع عن ماووَصل فان لم وأما )

بالقطع عَن ما نَهُ واعَنهُ وبَعَدُ فإن لَم يَستَحِيبُو الْكُمْ فَصِلُ وَكُنْ حَدْرًا

وافطَع سواهُومااللَّفَتُوحُهُمَزَتُهُ فاقطَع وأمَّا فَصِلْ بالْفَتْحِ قَدْ أَبِرَا

# ( باب قطع في ما و ان ما )

في مافَعَلَنَ افْطَعُوا الثَّانِي لِيَبْلُو كُمْ في ما مَمَّا ثُمَّ في ما أُوحِيَ افْتَفَرَا في ما أُوحِيَ افْتَفَرَا في النُّورِ والأُنْمِيا وَتَحَتَّ صادِمَمًا وفي إِذَا وَقَمَتْ والرُّومِ والشُّمْرَا في النُّورِ والأُنْمِيا وَتَحَتَّ صادِمَمًا وفي إِذَا وَقَمَتْ والرُّومِ الشُّمْرَا وفي سوى الشُّمْرَ ابالوَصل بَعْضَهُمُ وإنَّ ما تُوعَدُونَ الأُوَّلُ اعْتُمْرَا

## ( باب قطع ان ما وليئس و بئسما )

واقطع مَمَّا انَّ مَا يَدْعُونَ عِنْدَهُمُ وَالْوَصِلُ أُثْنِيتَ فِي الْأَنْفَالِ مُخْتَبَرَا وَاقْطِعْ مَمَّا انَّ مَا عِنْدَ حَرَفِ النَّحْلِ جَاءَ كَذَّا

لَبْنُسَ مَا فَعَلُوا فَيِما حَكَمَى الْكُبْرَا قُلُ بِنْسَمَا بِخِلاَفِ ثُمَّ يُوصِلُ مَعَ خَلَفْتُمُونِي وَمِنْ قَبْلِ اشْتَرَوْ الشَّرَا

## ( باب قطع كل ما )

وقُلْ أَتَاكُمْ مِن كُلِّ مَا قَطَمُوا وَالْحُلْفُ فِي كُلِّمَا رُدُّوا فَشَاخَـبَرَا وَكُلُّ مَا أَلْقِيَ اسْمَعَ كُلُّ مَا دَخَلَتْ وكُلُّ مَا جَاءَ عَنْ خُلْفِ يَلِي الْبَقْرَا

## ( باب قطع حيث ما وَوَصِل أينما )

وحَيْثُ مَا فَأَقْطَعُوا وَأَيْنَمَا فَصِلُوا وَمِثْلُهُ أَيْنَمَا فِي النَّحَلِ قَدْ شُهِرَ ا

والخُلُفُ في سُورَةِ الأحزَابِ والشُّمَرَا وفي النَّسَاءُ يَقِلُ الْوَصَلُ مُعْتَمِرًا ( اب لکیلا) في آل عِمْرَانَ والأحزاب النها والحَبِّ وصْلاً لِكُيْلاو الحَديدِجَرَى ( باب قطع يومَ هم ووَصنى ويكأنَّ ) في الطور والذَّارياتِ الْفَطْعُ بَوْمَ هُمُ وَوَيْكُأُنُّ مُمَّا وَصُلُّ كُسًا حَارَا ( باب قطم مال ) ومال هَــــذَا فَقُلُ مال الَّذِينَ فَما ل هُوُّلاء بقطْم اللاَّمِ مُدَّ كِرَا ( باب وصل لات ) أُبِو عُبَيْدٍ عَزَا ولا تَحينَ إلى الْمِ إمامِ والْكُلُّ فيهِ أَعْظَمَ النُّكُرَّا الباب هاء التا نيث التي كتبت تاء ) ودُونَكَ الْهَاءَ لِلنَّا نبِث قَدْ رُسمت اللَّهِ لتَقْضَى من أَنْفاسها الوَطَرَا فَا بَدَأً مُضَافَاتِهَا لِظَاهِرِ ثُرَءًا وثَنَّ فِي مُفْرَدَاتٍ سَلْسَلاً خَضَرًا

( باب المضافات إلى الأسماء الظاهرة والمفردات )

في هُودَوالرَّومِ وَالأَعْرَافِ وَالْبَقَرَهُ وَمَرْيَمٍ رَحْمَتُ وَزُخْرُفِ سَبُرَا مَمَا وَنَمْمَتُ فِي ثَلَاثَةً أُخَرَا مَمَا وَنَمْمَتُ فِي ثَلَاثَةً أُخَرَا وَالطُّورِ وَالنَّحْلِ فِي ثَلَاثَةً أُخَرَا وَفَاطِرٍ مَعْهُمُ مَا التَّانِي بِمَا ثِدَةٍ وَآخِرَانَ بِإِبْرَاهِيمَ إِذْ حُدْرَا وَفَاطِرٍ مَعْهُمُ مَا التَّانِي بِمَا ثَدَةً وَآخَرَانَ وَافْرَانَ وَافْرَانَ وَافْرَانَ بَهَا وَمَعًا بِيُوسِفُ وَاهْدِ تَحْتَ النَّمْلِ مُؤْتَمَرًا مُمَّا مَنْ النَّمْلِ مُؤْتَمَرًا مُمَّا اللَّهُ لِي النَّمْلِ مُؤْتَمَرًا مَمَّا اللَّهُ لَاتُ لَكَ النَّمْلِ مُؤْتَمَرًا فَي الْمَالِمُ اللَّهُ لَاتُ لَكَ النَّمْلِ مَلْ اللَّهُ فَي الْمُ

أَنْفَالَ مَعْ فَاطِرٍ ثَلَاثُهَا أُخْرَا وغَافَرِ آخِرًا وَفِطْرَتَ شَجَرَتُ لَدَي الذَّ

دُخانِ بِقِيْتُ مَمْصِيَتُ ذُكِرَا مَمَّا وَقُرَّتُ عَسَيْنِ وَابْنَتُ كَلِمَتْ فَي وَسُطِ أَعْرَافِهَا وَجَنَّتُ الْبُصَرَا لَدَي إِذَا وَقَمَتْ والنُّورِ لَعَنْتَ قُلْ فِيها وقِيلَ فَنَجْعَلَ لَعَنْتَ انْتُدِرا

# ( باب المفردات والمضافات المختلف في جمعها )

وهاكُ في مُفْرَ دَاتٍ ومِنْ إضافَةِ مَا في جَمَعِهِ اخْتَافُو اولَبْسَ مُنْكَدِرًا فِي يُوسُفُ آيَاتُ أَثْرِا فِي يُوسُفُ آيَاتُ مُمَاعَيَا بَتِ قُلْ فِي الْعَنْكَبُوتِ عَلَيْهِ آيَتُ أَثْرِا فِي يُوسُفُ آيَاتُ مُمَاتِنَ عَلَيْهِ آيَتُ أَثْرِا حِمالَتُ بَيْنَاتٍ فَاطِرٍ ثَمَرَتْ حِمالَتُ بَيْنَاتٍ فاطرٍ ثَمَرَتْ

في الْغُرْفَتِ اللاِّتَ هَيْمِاتَ الْغَدَاتِ سَرًا

في غافر كلِماتُ الْخُلُفُ فيهِ وفي الـشَّـانِي بِيُونُسَ هَالِا بِالْعِرَاقِ ثُرَى والتَّاءِ شَامٍ والتَّاءِ شَامٍ مَدَيْنِي وأَسْقَطَهُ بُصَيْرُهُمْ وَابنُ الانْبارِي فَجُدُ نَظَرَا

وفيها التَّاءَ أُولَى ثُمَّ كُلُّهُم مُ التَّا بِيُونُسَ فِي الأُولَى ذَكَاعَطَرَا والتَّافَى الأُنْمَامِ عَنْ كُلِّ ولأَلْفُ فَيَهِنَّ والتَّاءِ فَي مَرْضَاتِ قَدْجُبُرَا وذَاتِ مَمَ عِنْ أَبَتْ ولاتَ حينَ وقُلْ بالها مَنَاةَ نُصَايْرٌ عَنْهُمْ نَصَرًا تَمَّتُ عَقِيلَةُ أَتْرَابِ الْقَصَائِدِ فِي أَسْنَى الْقَاصِدِ لِلرَّسْمِ الَّذِي بَهَرَا تَسِمُونَ مَعْ مِاثْنَانِ مَعْ تَمَانِيةٍ أَبْنَاتُهَا يَنْنَظَمْنَ اللَّهُ والدُّرَوَا ومالَها غَـيْرُ عَوْنَ اللهِ فَاخْرَةً وَحَمَّدِهِ أَبَدًا وَشُكْرُهِ ذِكْرًا تَرْجُو بِأَرْجِاءِ رُحْمَاهُ وَنَعْمَتُهِ وَنَشَرَ إِفْضَالَهِ وَجُودِهِ وَزَرَا ماشانَ شانٌ مَرَاميها مُسَدَّدَةً فقدَانَ ناظمها في عصره عصرا غَريبَـةٌ مَالَهَا مِنْ آةُ مَنْبَهَةٍ فَلا يَلُمْ نَاظِرٌ مِنْ بَدْرِهَا سَرَرَا فَقَيرَةٌ حِينَ لَمْ تُغْنِي مُطَالِعَةٌ إِلَى طَلَا ثِمَ لَلْإِغْضَا مُمْسَتَفِرَا كَالْوَصْلَ بَيْنَصَلَاتِ الْمُحْسِنِينَ بِهَا ۚ ظُنًّا وَكَالْمُحْرِيْنَ الْمُحْرِينَ سَرَا مَنْ عَابَ عَيْبًا لَهُ عُدُرٌ فَلا وزَرْ يُنْجِيهِ مِنْ عَزَماتِ اللَّهِ مِ مُتَّـاثِرًا \* وإنَّما هي أعْمَالُ بِنبِّتُهَا خُلْمَاصَفَاوَاحْتَمَلَ بِالْمَفُو مَا كَدَرَا أَنْ لَا تَغَـدِّي فَلَا تَغَدِي مَشَارِبُهَا لَا تَنْذِرَنَّ ثُنُورًا أَوْ تَرَى عُـنُرَا واللهُ أَكْرَمُ مَا مُول ومُعْتَمَدِ ومُسْتَغَاثِ بِهِ فَي كُلِّ مَاحُدِرًا بالمنجأ الفُفرًا والأغنياء ومن ألطافهُ تَكشفُ الأسوَاءُوالضَّرَا أنت الْكريمُ وعَفَّارُ الذُّنُوبِ ومَنْ يَرْجُو سِوَ اللَّهُ فَقَدْأُ وْدَى و قَدْخَسَرَا هَا لِي الحُودِكَ مايُرْضِيكُ مُتَّبَّمًا ومِنْكُ مُبْتَغِيًّا وفيكُ مُصْطَبَرًا

والحَمَدُ للهِ منشُورًا بَشَائِرُهُ مَبَارَكَا أَوَّلًا وَدَائِماً أَخْرَا ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُعْتَارِ سَيَدِنا عَمَّدِ عَلَم الْهَادِينَ والسَّفْرَا ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُعْتَارِ سَيَدِنا عَمَّدِ عَلَم الْهَادِينَ والسَّفْرَا ثُنَادِي عَبِيرًا ومسنكًا سُحْنُهَا دِيماً تُمنَى بِهَا للْمُنْيَ غَايَتُهَا شُكْرًا وَتَنْشَى فَتَعَمَّ الاَّ لَ والشَّيْعَ الْ مُهاجرينَ ومَن آوَى ومَن أَصَرَا تُنْهَا حِلُهُ الرَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الرَّهُ الْمُلْولُ الْمُلْكِالِ اللْمُلْكُ الرَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

﴿ بحمدِ اللهِ تعالى تم متن عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد الشهيرة بالرّائية في فن الرسم للملامة الشاطبي \* وَبليه متن الجزرية ﴾

صحیر متن الجزریه المصان فی تجوید القرآن الحافظ الشیخ محمد بن الجزری رضی الله عنه ﷺ۔۔

يَقُولُ رَاجِي عَفُو رَبِّ سامِع مَحَدُ بَنُ الْجَرَرِيِّ الشَّافِعِي الشَّافِعِي الشَّافِعِي الشَّافِعِي اللهُ على نَبِيةٍ ومُصْطَفَاهُ \* الحَمْدُ لَلهِ وصَلَّى اللهُ على نَبِيةٍ ومُصْطَفَاهُ \* مُحَمَّدٍ وآلهِ وصَحَبِهِ ومُقْرِئِ الْقُرْ آنَ مَعْمُحَةٍ \* مُحَمَّدٍ وآلهِ وصَحَبِهِ ومُقْرِئِ الْقُرْ آنَ مَعْمُحَةٍ \* وَبَعْدُ إِنَّ هَذِهِ مُقَدِّمَهُ فِيما على قارِلُهِ أَنْ يَعْلَمَهُ \* وَبَعْدُ إِنَّ هَذِهِ مُقَدِّمَهُ فَيما على قارِلُهِ أَنْ يَعْلَمهُ \* وَبَعْدُ وَاجْدِبُ عَلَيْهِمَ مُحَمَّمُ فَيلَ الشَّرُوعِ أَوَّلًا أَنْ يَعْلَمُوا إِذْ وَاجْدِبُ عَلَيْهِمَ مُحَمَّمُ فَيلَ الشَّرُوعِ أَوَّلًا أَنْ يَعْلَمُوا إِذْ وَاجْدِبُ عَلَيْهِمَ مُحَمَّمُ فَيلَ الشَّرُوعِ أَوَّلًا أَنْ يَعْلَمُوا الْهُ

مَخَارِجَ الْحُرُوفِ والصَّفَاتِ لِيلْفَظُوا بِأَفْصَحِ اللَّفَاتِ مُحَرَّرِي النَّخُويِدِ واللَّوَاقِفِ وماالَّذِي رُسِمَ في المَصاحِف مِن كُلِّ مَفَطُوعٍ ومَوْصُولٍ بِهَا وَاعْلَّنْنَي لَمْ تَكُنُ تُكَنَّتُ بِهَا

## ( باب مخارج الحروف )

مَخَارِجُ الحُرُوفِ سَنِعةَ عَشَرَ عَلَى الّذِي يَحَتَارُهُ مِن اخَتَبَرَ فَا لِفَ الْجَوْفُ وَأَخْتَاهَا وهِي حُرُوفُ مَدّ لِلْهُوَاءُ تَنْتَهِي فَالِفَ الْجَوْفُ وَأَخْتَاهَا وهِي حُرُوفُ مَدّ لِلْهُوَاءُ تَنْتَهِي الْمُ فَا فَعَيْنَ حَادِ أَمْ الْكَافُ أَذْنَاهُ عَسَنِنَ خَاوُهَا والقَافُ أَقْصَى اللّسانِ فَوْقُ ثُمَّ الْكَافُ أَذْنَاهُ عَسَنِنَ خَاوُهَا والقَافُ أَقْصَى اللّسانِ فَوْقُ ثُمَّ الْكَافُ الشَفَلُ والْوَسُطُ فَحِيمُ الشّيْنُ يَا والضّادُ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيا الشَفَلُ والْوَسُطُ فَحِيمُ الشّينُ يَا والطّادُ مِنْ حَافَتِهِ الْمُنْفَاهَا اللّمَانُ وَالْمُنْ مَنْ طَرَفَةِ تَحْتَ اجْمَلُوا والرّا يُدَانِيهِ لِطَسَمْ أَذْخَلُ والطّاءُ والدّالُ وتامنهُ ومِن عُلْيا الشّيايا والصّفيرُ مُستَكِن والطّاءُ والدّالُ وثا لِلمُلْيا والطّاءُ والذّالُ وثا اللهُ أَيْ والظّاءِ والذّالُ وثا اللهُ مَن مَنْ طَرَفَةِ اللّهُ اللهُ السّفَلَى والظّاءِ والذّالُ وثا اللهُ المُنْ فَقُ مِنْ فَوْقِ الثّنَايا الشّفَلَى والظّاءِ والذّالُ وثا اللهُ المُن فَا أَلْهَا مَعَ اطْرَافِ النّنَايا المُشْوفَةُ مَنْ الْمُا اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْوَاقُ بَالِهِ مِنْ وَغُنَّةً فَالْهَا مَعَ اطْرَافِ النّنَايا المُشْوفَةُ وَلَيْدُ مِنْ فَوْقِ النّنَايا الشّفَةُ فَالْهَا مَعَ اطْرَافِ النّنَايا المُشْومُ السّفَادُ مَا وَعُنْ الْمُنْ الْوَاقُ بَاءِ مِنْ عُلْواللّهُ مَا مُؤْمَدُ مُنَا اللّهُ مَنْ مُنْ الْمَا مَعَ اطْرَافِ النّنَايا المُشْومُ السّفَاءُ وَعُنْدُ مِنْ الْوَاقُ بَاءِ مِنْ وَغُنْدَةً مَا فَالْهُ مَعَ اطْرَافِ النّفَالِيَا المُنْفَاقِ السّفَاءُ وَعُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ مَا الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### ( باب الصفات )

صِهَاتُهَا جَهُرْ ورِخُوْ مُسَــتَفَلِ مُنْفَتَـحَ مُصْمَتَةٌ والضِّــدٌ قُلْ

الله المرابع المحدة المستخص سكت سديد ها لفظ أحد قط بكت المربع علو خص صفط فظ حصر وسبع علو خص صفط فظ حصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من أب الحروف المدلقة صفير ها صاد وزاى سبن قلقلة قطب جد واللسين واو وياء سكنا وانقتحا قبله ما والإنحراف صحفا في اللام والراوب كرير جمل والنفشي الشين ضادًا استفلل في اللام والراوب كرير جمل والنفشي الشين ضادًا استفلل

### ( باب معرفة التجويد )

## ( باب الترقيق )

فَرَقِهَنَ مُسْتَفِلاً مِن أَحْرُفِ وَحَاذِرَنْ تَفَخْيِمَ لَفْظِ الْأَلْفِ ( باب استعمال الحروف )

وهمز

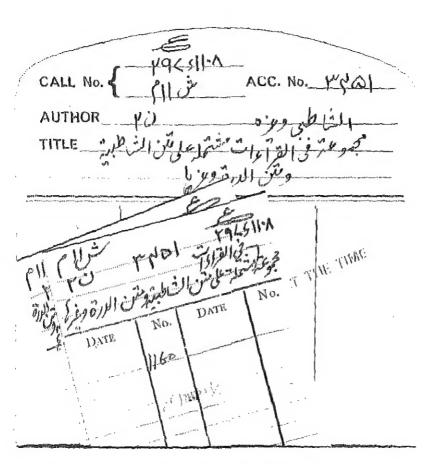



#### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.